مبيشال لوتور

ميخوت في الروايد الحارية

ترجية فريت انطونيوس

رىشورات عــوردات

# ميشال بوتور

# مرحوث في الروايد الحارية

خَرجُمة فريد أنطونيوس

منشورات عوبيكات كبيروت مباريس جبع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لدار منشورات عويدات بيروت ـ باريس

# الروابة كبحث

١

الرواية هي شكل خاص من أشكال القصة .

والقصة ظاهرة تتجاوز حقل الأدب تجاوزاً كبيراً ؛ فهي إحدى المقومات الأساسية لإدراكنا الحقيقة. فنحن ، من حين نبدأ أن نفهم الكلام حتى موتنا ، محاطون بالقصص دون انقطاع ، في الأسرة أولاً ، ثم في المدرسة ، ثم من خلال اللقاءات والمطالعات .

وليس الآخرون ، بالنسبة الينا ، ما رأيناه فيهم بأعيننا وحسب ، بل هم إلى ذلك ما أخبرونا به عن أنفسهم ، أو ما أخبرنا بــــه غيرهم عنهم، وليسوا كذلك أولئك الذين عرفناهم ، بل كل الذين ترامت الينا أخبارهم .

وهذا لا ينطبق على النساس وحدهم ، بل ينطبق كذلك حتى على الأشياء والأماكن ، كالأماكن التي لم أذهب اليها مثلا ، ولكنها 'وصفت لي .

وهذه القصة التي تغمرنا من كل جانب تتخذ أشكالاً متنوعة ، من تقاليد الأمرة ، والأحاديث المتبادلة على المسائدة حول ما حدث في الصساح ، إلى التحقيق الصحفي أو العمل التاريخي . إن كلا من هذه الأشكال يشدنا إلى قطاع خاص من الحقيقة .

ولهذه القصص الحقيقية جميعها صفة مشتركة ، إذ يمكن - مبدئيا - التثبت من صحتها . فينبغي لي أن استطيع غربلة ما نقل إلي عن فلان بمعلومات تجيئني من مخبر آخر . وهكذا دواليك ، وإلا وجدت نفسي أرتكب خطا فادحا أو أنسج قصة خرافية .

ومن بين هذه القصص التي يتشكل بفضلها قسم كبير من عالمنا اليومي قصص قد تكون مختلقة بتعمد. فإذا شئنا أن نتجنب الخطأ باعطائنا الحوادث المسرودة صفات تميزها بسهولة عن الحوادث التي اعتدنا أن نراها ، وجدنا أنفسنا أمسام أدب خيالي ، وأساطير ، وحكايات وهمية. أما الروائي، فإنه يقدم لنا حوادث شبيهة بالحوادث اليومية ، مسبغاً عليها أكثر ما يستطاع من مظاهر الحقيقة ، عما قد يصل حتى الى الخداع ( ديفو Defoe ) .

بيد أن ما يقصه علينا الروائي لا يمكن التثبت من صحته ، وما يقوله لنا يجب أن يكفي ، بالنتيجة ، لإعطاء كلامه مظهر الحقيقة . فإذا التقيت صديقاً ، وأسمه في خبراً مدهشا ، فإنه بشفع حديثه – لكي يحملني على التصديق – بأن فلاناً وفلاناً كانا هما أيضاً بين الشهود ، وأن ليس علي إلا التثبت من صحة قوله ، وعلى النقيض من ذلك ، ابتداء من اللحظة التي يضع فيهـا الكاتب على غلاف كتابه كلمة رواية ، فهو يعلن أنه من العبث البحث عن هذا النوع من التثبت ، ذلك بأنه يفهمنا أن على الأشخاص أن يحملوا براهينهم المقنعة في أنفسهم ، وأن يعيشوا ، حتى ولو أنهم كانوا قد 'وجدوا حقيقة'.

لنتصور أننا اكتشفنا أن أحد منشئي الرسائل في القرن التاسع عشر، يعلن لمراسله انه عرف الأب غوريو معرفة جيدة، وأن هذا الأخير ليس أبداً كما وصفه لنا بلزاك ، وأن بلزاك قد ارتكب أخطاء فادحة في هذه الصفحة أو تلك، فلن يكون لذلك ، بالطبع ، أية أهمية بالنسبة الينا. إن الأب غوريو هو ، بالضبط، كما وصفه لنا بلزاك ، (وكل ما يمكن أن يقال عنه ابتداء من هذه النقطة ) . أستطيع أن أعتبر أن بلزاك قد أخطأ في أحكامه على شخصه الخاص ، وأن هذا الشخص قد أفلت منه ، ولكني ، لكي أبر ر موقفي ، ينبغي أن أعتمد على العبارات نفسها التي وردت في نصه ؛ ولا أستطيع أن استحضر شاهداً آخر .

و في حين أن القصة الحقيقية تعتمد دائمـــاً على مصدر خارجي واضح كل

الوضوح ، فإن على الرواية أن تكتفي بإظهار ما تحاورنا به . لهذا كانت الرواية أسمى حقل للحوادث الحسية ، وأسمى بيئة 'تبحث فيها الطريقة التي تظهر لنا فيها الحقيقة، أو التي يمكن أن تظهر لنا فيها، ولهذا كانت الرواية مختبر القصة.

#### 3

إن العمل على الشكل في الرواية يكتسب مذ ذاك أهمية كبرى .

والواقع أن القصص الحقيقية ، في حال صير ورتها شيئاً فشيئاً عامة و تاريخية ، تتحد ، وتتنظيم ، وتتبدل ، وفقا لبعض المبادى ، (وهذا ينطبق على ما يسمونه اليوم الرواية والتقليدية ، الرواية التي لا تعرض أية مشكلة) . ويقوم مقام الإدراك الأولي إدراك أقل غنى ، فيلغي قياسياً بعض المظاهر ، ويفطشي شيئاً فشيئاً التجربة الحقيقية ، جاعلا من ذاته هذه التجربة نفسها ، ويصل هكذا إلى نحاتة شاملة . إن التفتيش عن الأشكال الخيالية ينظهر ما في الشكل الذي اعتدناه من تعيين ، فيعريه ، ويسلمه الينا ، ويسمح لنا أن نجد وراء هذه القصة المحددة كل ما تخفيه أو ما تكتمه القصة الحقيقية التي تغرق فيها حياتنا بكاملها . ومن جهة ثانية يبدو واضعاً كل الوضوح أن الشكل بصفت مبدأ التي ترتبط بها حق جزئيات الكلام ، بما يسمح باختيار هذه الكلمة أو ذلك التعبير عوضاً عن تلك الكلمة أو ذاك التعبير ) ، فإن أشكالاً جديدة تظهر في التعبير عوضاً عن تلك الكلمة أو ذاك التعبير ) ، فإن أشكالاً جديدة تظهر في حقيقة الأشياء الجديدة ، وهذا بالطبع بمقدار ما يكون تلاحمها الداخلي أكثر ثباتاً بالنسبة للأشكال الاخرى ، وبمقدار ما تكون مدروسة ودقيقة .

وعلى النقيض من ذلك ، توافق الأشكال المتنوعة للقصة حقائق متنوعة . ذلك أن العالم الذي نعيش فيه يتغير بسرعة كبيرة . والتقنيات التقليدية للقضة . لم تعد صالحة لاستيعاب جميع العلاقات الجديدة التي تنشأ عن هذا الوضع الجديد . فينتج عن ذلك قلق دائم ؟ ويتعذر علينا أن ننظم في ضميرنا جميع المعلومات التي تهاجمه لأن الأدوات الكاملة تنقصنا

إن التفتيش عن الأشكال الجديدة الخيالية التي تتمتع بقوة استيماب كبرى يلمب إذن دوراً ثلاثياً بالنسبة لمفهومنا الواقع بما فيه من إيضاح وارتياد وتطبيق. إن الروائي الذي يرفض هذا العمل ، ولا يقلب العادات رأساً على عقب ، ولا يفرض على قارئه أي جهد خاص ، ولا يجبره أبداً على العودة إلى نفسه بالنسبة لاعادة البحث في الأوضاع المكتسبة منذ زمن طويسل ، يلاقي – بالتأكيد – نجاحاً سهلا ، ولكنه يجعل من نفسه شريكاً لهذا القلق الغميق ، ولهذا الليل البهم الذي نتخبط فيه . إنه يجعل انعكاسات ضميره أكثر تصلباً ، ويقظته أكثر صعوبة ، ويسهم في خنقه حتى ولو كانت لديه نوايا سخية ، ويكون عمله في النهاية ، مم ناقع .

إن الابتكار الشكلي في الرواية بعيد كل البعد عن مناقضة الواقعية كها يتخدّلذلك ناقد قصير النظر، وهو الشرط الذي لاغنى عنه لمزيد من الواقعية.

#### ٣

غير أن علاقة الرواية بالحقيقة التي تحيط بنا لا يمكنان تتحول إلى هذا الواقع وهو أن ما تصفه لنا الرواية يمثل جزءا خادعاً من الحقيقة وجزءاً منعزلاً عاماً مرنا و تمكن دراست عن كثب إن الفرق بين حوادث الرواية وحوادث الحياة ليس في اننا نستطيع التثبت من صحة هذه بينا لا نستطيع الوصول إلى تلك إلا من خلال النص الذي يظهرها فحسب، بل هي إلى ذلك (أي حوادث الرواية) – ولنستعمل تعبيراً معروفاً – أكثر وتشويقاً ومن الحوادث الحقيقية . أما سبب بروز هذه القصص المختلقة فيعود إلى أنها تنطبق على حاجة وتقوم بعمل والأشخاص الوهميون يملاون فراغاً في الحقيقة ويوضحونها لنا .

 مختلق . وسوف يلمب أشخاص الرواية هذا الدور بمنتهي البراعة ، وسأتعرف الى هؤلاء الأشخاص حتى في أصدقائي وفي معارفي ، فأوضح ساوك هذا معتمداً على مفامرات ذاك ، النح ...

إن تطبيق الرواية على الحقيقة أمر بمنتهى التعقيد . وليست واقعية الرواية التي تتمثل كجزء خادع من حياتنا اليومية سوى مظهر خاص منها ، بما يسمح لنا بعزل الرواية كنوع أدبي مستقل .

وإني أطلق كلمة درمزية ، في الرواية على مجموعة العلاقات التي تصفها لنا مع الحقيقة التي نعيشها .

وليست هذه العلاقات هي نفسها بحسب الروايات ، ويبدو لي أن عمل الناقد الأساسي هو تنظيمها وتوضيحها ليتمكن من استخراج جميع الدروس التي يتضمنها كل عمل أدبي خاص .

ولكن، لما كنا في الخلق الخيالي، وفي إعادة الخلق التي هي القراءة الواعية، نجر ب طريقة معقدة من العلاقات ذات المرامي المتعددة، وإذا كان الروائي بحاول أن يشركنا باخلاص في تجربته ، وإذا كانت واقعيته محسوسة كل الاحساس، وإذا كان الشكل الذي يستعمله متمماً بشكل كاف، فانه مقود، بالضرورة، الى توهم هذه الناذج المختلقة للعلاقات في داخل عمله الأدبي نفسه . إن الرمزية الخارجية في الرواية تهدف الى الانعكاس في رمزية داخلية، وتلعب بعض الأجزاء بالنسبة إلى المجموع، الدور الذي تلعبه الرمزية الداخلية بالنسبة الى الحقيقة .

٤

من المسلم به أن هذه العلاقة العامة و للحقيقة ، التي تصفها الرواية بالنسبة المحقيقة التي تحيط بنا هي التي تحدد ما يسمونه ، عادة ، مبحث الرواية أو موضوعها ، ويبدو هذا كأنه جواب عن بعض حسالات الضمير . إلا أن هذا المبحث ، وهذا الموضوع ، لا يمكن أن ينفصلا عن الطريقة التي يُعرضا بها ، وعن الشكل الذي يُعبر به عنهها . فلكل موقف جديد ، ولكل مفهوم

جديد لمضمون الرواية ، وللعلاقات التي تقيمها مع الحقيقة ، وله يكلها ، تناسب مواضيع جديدة و الله و ال

وانطلاقاً من بعض درجات التفكير تبدو الرمزية والشكلية والواقعية في الرواية كأنها مقومات لوحدة لا تتجزأ .

والرواية تهدف ، بالطبع ، وينبغي لها أن تهدف إلى توضيح نفسها بنفسها ، ولكننا نعرف جيداً أن هنالك أوضاعاً تنصف بعدم القدرة على الانعكاس ، ولا تقوم إلا بالرهم الذي تسبغه على موضوعها ، واليها تنتمي مواقف الروائيين الأدبية التي لا يمكن أن تظهر الوحدة في داخلها ، واليها تنتمي مواقف الروائيين الذين لا يتساءلون عن طبيعة عملهم وعن صحة الأشكال التي يستعملونها ، هذه الأشكال التي لا يمكن أن تنعكس دون أن تكشف على الفور عن تقصيرها وكذبها ، هذه الأشكال التي تعطينا صورة عن الحقيقة تناقض كل المناقضة الحقيقة التي جعلتها ترى النور ، والتي تحاول أن تخفيها . هنا خداع ينبغي الناقد أن يكشفه ، لأن أعمالاً أدبية كهذه ، مع كل ما تتمتع به من روعة ، "تبقي على الظلام وتزيده حلكة ، وتبقي الضمير في متناقضاته ، وفي عماه الذي "يخشى أن يقوده الى أسوأ حالات الفوضى .

وينتج عن كل هذا، أن كل تغيير حقيقي قي الشكل الخيابي ، وكل تفتيش مثمر في هسذا الحقل ، لا يمكن أن يقوم إلا في داخل تغيير لمفهوم الرواية نفسها التي تتطور ببطء، ولا مفر من هذا التطور (كا تثبت ذلك جميع الأعمال الأدبية الخيالية الكبرى في القرن العشرين ) نحو نوع جديد من الشعر هو في الوقت نفسه ملحمي وتعليمي ، ضمن تغيير لمفهوم الأدب نفسه بسداً يظهر لا كوسيلة بسيطة للراحة أو الترف ، بسل في دوره الأساسي ضمن العمل الاجتماعي ، وكخبرة منظمة .

# رأي ني روايومون

أصبحت روائياً بالضرورة (١١). وما استطعت أن أتجنب ذلك. وإليك ما حصل على وجه التقريب: كنت أقوم بدراسات فلسفية ، وفي همذه الأبنسباء نظمت قصائد عديدة. وحدث أن برزت بسين هذين القسمين من نشاطي فرجة كبيرة جداً. وكان شعري من نواحي كثيرة شعراً مشوشاً ، بعيداً كل البعد عن العقل ، يبنا كنت أود بالطبع – من خلال همذه القصائد – إلقاء الضوء على بعض المواضيع الفامضة في الفلسفة .

وعندما تركت فرنسا وجدتني أمام هذه الصعوبة تتفاعل في نفسي، فكيف السبيل الى التوفيق بين الفلسفة والشعر ؟ فظهرت لي الرواية كحل وحيد لهذه المشكلة الشخصية منذ أن أظهرت في دراسة كبار الكتاب في القرنسين التاسع عشر والعشرين أن في أعمال هؤلاء الأدبية تطبيق موافق لعبارة مالارميه هذه: وفي كل مرة يبذل جهد لتحسين الأسلوب يكون هنالك نظم شعر » ، وأن في هذه الأعمال الأدبية يتم « انعكاس » يمكن أن يُدفع به بعيداً ، أقسله في طريقة وصف الأشياء وصفاً منظماً ، يمكن إلحاقه في إطسالة التطور الفلسفي المعاصر الذي يجد أوضح تعبير عنه وأنسب حل مشاكله في المظاهر الحسية .

إن الشاعر يستمين بعلم المروض ، سواء أكان ذلك من النموذج الكلاسيكي، مما يقوم حالياً في فرنسا على العد حتى اثني عشر مقطماً ، أو من النموذج السريالي مسايقوم على تقديم صور متتابعة متناقضة . فالشاعر يخترع وهو يتلاعب

۱ - ردايومون: Rayaumoni - ۱

بالكلمات في داخل بعض الأشكال ، ويبذل جهده لينظمها وفقساً لضرورات الرئة والبصر ، وهكذا يتوصل ثانية الى إيجاد معناها ، وإلى تعريتها ، معيداً اليها إشراقها وقدرتها على الحيناة .

ويمن ، يتوسيعنا معنى كلمة أساوب — وهذا يفرض نفسه انطلاقاً من تجربة الرواية الحديثة — وبتعميم هذه الكلمة ، وأخذها على جميع المستويات ، يسهل علينا أن نظهر أننا باستعالنا تراكيب تتمتع بقوة كافيسة ، شبيهة بالتراكيب المندسية أو الموسيقية ، وبتلاعينا تلاعباً منظماً بعناصر البعض بالنسبة الى العناصر الآخرى ، الى أن ننتهي الى ذلك البيان الذي ينتظره الشاعر من عروضه ، استطعنا أن نجمع قوى الشعر داخل وصف ينطلق من أرداً أنواع الابتذال .

إني لا أكتب الروايات لأبيعها ، بل لأحصل على وحدة في حياتي؟ فالكتابة بالنسبة إلى هي العمود الفقري ، وقد قال هنري جيمس في هـــذا الصدد : و إن الروائي هو الشخص الذي لا يخسر شيئًا » .

وفي وقتنا الحاضر لا وجود لشكل أذبي يتمتع بالقوة التي تنمتع بها الرواية ، إذ إننا نستطيع أن نربط بها بطريقة دقيقة كل الدقة ، بالماطفة أم بالعقل ، حوادث حياتنسا اليومية التي لا قيمة لهسا في الظاهر ، والأفكار ، والحدس ، والأحلام التي هي ، ظاهريا ، أكثر ما تكون بعداً عن لغتنا اليومية .

وهي الى ذلك وسيلة مدهشة للصمود وللاستمرار في العيش بإدراك، في عالم مخيف تقريباً بهاجمنا من كل ناحنية .

وإذا صح وجود علاقة حميمة بين المعنى والمبنى كاكانوا يقولون في مدارسنا، فإني أعتقد انسه من المفيد الإصرار على هذا الواقع وهو أرف الروائي يجد في تبصره في المبنى وسيلة ممتازة للهجوم، وسيلة يرغم بها الواقع على أن ينكشف، ويقود بها نشاطه الحاص.

إن بعض الفنانين السذج يتوصاون - بالتأكيد - الى بلبلتنـا. بيدأن

الكثيرين منا لا يمكنهم أن يكتفوا بالسداجة ، والادعاء بالعودة اليها إن هو إلا كذب . لقد فات الأوان . نحن مجبرون على التفكير في ما نعمل ، فيجب أن نعمل بوحي الضمير ، وأن نجعل من روايتنا أداة للتحديد، وبالتالي للتحرر، وإلا نكون قد رضينا بالبلامة والهوان .

ذلك أن الحماقة والخزي يكنان في جميع الزوايا لمراقبتنا، وهما على استعداد القضاء علينا ومحونا · أفلا تسيطر عليك كل يوم رائحتها المتصاعدة من بعض الصحف ، أو من بعض المحادثات في ردهات الاستقبال ؟

وإذا حدث أن نشر الروائي كتاباً ، هذا التمرين الأساسي لوجوده، فذلك لأنه بجاجة ماسة الى القارىء ليقوده بنجاح ، كشريك له في التأليف ، كغذاء له في نموه وثباته ، كشخص ، كفكر ونظرة .

· والروائي -- بالتأكيد -- هو قارىء نفسه ، ولكنه قارىء غير كاف ، يتألم من عدم كفايته ، ويرغب كثيراً في العثور على قارىء آخر يكمله ، ولوكان قارئا مجهولاً .

ولكي يتمكن صوتي من البقاء فلا مفرله من أن يسنده صداه الخاص . إن الأصدقاء والمعارف لا يكفون أبدآ ، ويجب أن يجيء العزاء والتشجيع من الجمور مولد القلق والضياع .

وهذا الجواب سيعبر عنه بشق الوسائل: بمقسالات نقدية و محادثات و رسائل و إذن بواسطة أشخاص معينين ينبرون للنطق باسمه وللتبشير بسه ويكون التعبير عنه أكثر لباقة وحذاقة وفقاً لأسس قوية والتغيير البطيء الذي سيحدث في داخل البيئة نفسها التي يعيش فيها الروائي وهذه البيئة التي أدى التوتر والشقاء فيها الى ولادة الرواية ولان الناس يغيرون شيئاً فشيئاً نظرتهم الى هذه البيئة والى كل ما يحيط بهم فتتخذ الأشياء والى التالي، توازنا جديداً مؤقتاً تبدأ على أساسه مغامرة جديدة .

هنالك مادة مـــا ترغب في الظهور ؟ وبمعنى آخر ، ليس الروائي هو الذي

ينضع الرواية ، بل الرواية هي التي تضع نفسها بنفسها ، وما الروائي سوى أداة إخراجها ، ومولدها . ونحن نعرف مقدار ما يتطلب ذلك من علم ومعرفة وصبر وأناة .

ومنذ الإحساس بهذا الادراك المشوش ، المؤلم تقريباً ، لمنطقة ما تتعذب من الظلمة ، وتفرض بغموض أن تنجب حق نهاية الكتاب، هناك انتباه وانتظار، وهناك مراقبة وقيادة ، وهناك استشارة والتجاء . وطوال هذا المخاض هناك تفكير، إذن تطبيق على المعنى الموسيقي والحسابي بالمعنى الذي يستعملون به هذه الكلمة في العلوم الطبيعية ، وهذا التفكير لا يمكن أن يتم من ذاته ، ولا أن يستقيم بوضوج ، إلا بعدد من الرموز والمخططات، وضمن شيء من التجريد . إن التوفيق بين الفلسفة والشعر الذي يتم داخل الرواية عندما تبلغ مستواها من التأجج يستدعي اللجوء الى الرياضيات .

لا أستطيع أن أبداً بكتابة رواية ما إلا بعد أن أكون قد درست تنظيمها شهوراً عديدة ، وإلا ابتداء من اللحظة التي أجدني فيها مالكا الخططات الضرورية التي تبدو لي فاعليتها معبرة وكافية بالنسبة للمنطقة التي استدعتني في بدء الأمر . وإذا ما تسلحت بهذه الآلة وبهذه البوصلة ، وبهذا المخطط المؤقت إذا شئت ، فإني أبدأ رحلتي التنقيبية وأبدأ المراجعة . إن همذه المخططات نفسها التي أستلهمها ، والتي بدونها ما كنت لأجرؤ على سلوك هذا الطريق ، قد تسمح لي باكتشافات تجبرني على تغييرها ، ويمكن أن يحدث ذلك من الصفحة الأولى ، ويمكن أن يحدث ذلك من الصفحة المركل يتطور في الوقت الذي يتطور فيه الهيكل العام بحيث أن جميع هذه الحوادث التي تؤلف خلايا وجسم الرواية وكل تغيير في التفاصيل يمكن أن يكون له انعكاس على مجموع التركيب

وبالنتيجة ؛ لا أعرف ما يحدث في كتاب ؛ ولا أصبح جديراً بتلخيصه على وجه التقريب إلا عندمًا أكون قد انتهيت من وضعه . وهذا التفهم الواعي للعمل الروائي يذهب - إذا تجرأت على القول - حثى الى الكشف عن الرواية بصفته كاشفا ، وإلى جرها لتبدي أسبابها ، ويطور فيها العناصر التي ستظهر كيفية ارتباطها بما بقي من الواقع، وبأي شيء توضعه. عندئذ يبدأ الروائي يعرف ما يصنع ، وتبدأ الرواية بالإعلان عن نفسها .

إلا أن هذا الانعكاس الذي يحدث داخل الكتاب ليس إلا بداية الانعكاس المام الذي سيضيء الكاتب نفسه ، فيسعى الى تكوين ذاته ، وإعطاء وحمدة لحياته ، ومعنى لوجوده وواضح أنه لا يستطيع أن يعطي هذا المعنى بمفرده؛ وفي هذا المعنى يكن الجواب الوحيد على السؤال الذي تطرحه الرواية عن مكنونها ، والذي تجد حله شيئًا فشيئًا بين الناس .

(1404)

# الرواية والشعر

#### ١ \_\_ مشكلة

عندما كنت طالب ، نظمت ، كغيري من الطلاب ، قصائد كثيرة . ولم يكن ذلك تسلية و تمزيناً فحسب ، بل كنت اخاطر بمستقبلي . إلا أني من اليوم الذي بدأت فيه كتابة روايتي الاولى انقطعت عن نظم الشعر لأني أردت أن أحتفظ للكتاب الذي كنت أضعه بكل طاقتي الشعرية ؛ وإذا كنت قد انصرفت إلى الرواية فذلك لأني وجدت في هذا التمرين صعوبات ومتناقضات جمة . وكنت بقراءاتي أعمال كبار الروائيين ، على مختلف أنواعهم ، قد شعرت بأن في أحمالهم الأدبية طاقت شعرية مدهشة . فالرواية إذن ، في أسمى أشكالا ، يكن أن تكون طريقة لحل الصعوبات و تجاوزها ، وانها أهل لاقتبال إرث الشعر القديم برمته .

وإني إذ أتلفظ بعبارة كهذه أحس بأني أصطدم بتقاليد النفكير الفرنسية . ففي بلدان اخرى يستعملون غالباً الكلمة نفسها للدلالة على الشاعر والروائي ، أما في فرنسا ، فالتقليد المدرسي ، المتصلب ، يقسم الأدب إلى أنواع عدة ، منفصلة كل الانفصال بعضها عن بعض ، والرواية والشعر يؤلفان ما هو أكثر تناقضاً في هذا الحقل .

إن كلمة و شمري ، إذا ما استنهملت صفة لعمل ما ، فإنها تحمل معها عادة موجة من الإبهام ، وخاصة عندما 'تطبّق على الرواية . وهاك مثلًا على ذلك .

وكانت جدران الغرفة التي أدخل اليها الشاب مغطاة بالورق الأصغر، وكانت الشمس هنالك أزهار من الجيرانيوم وستائر من الموسلين على النواف. وكانت الشمس الفاربة تلقي على كل هذا ضوءاً ساطعاً . ولم تكن الغرفة تحتوي شيئاً خاصاً : أثاث من الخشب الأصفر كله قديم العهد، وأريكة ذات مسند كبير مقلوب، وطاولة بيضية الشكل موضوعة قبالة الأريكة، وطاولة للزينة، ومرآة مسندة الى فرجة بين كوتين في الحائط، ومقاعد بمحاذاة الجدران، ولوحتان أو ثلاث لا قيمة لها تمثل فتيات ألمانيات مجملن عصافير بأيديهن - هسذا هو مجمل الأثاث .

ها إنك قد انتهيت من قراءة هـذا المقطع . ظاهرة تحدث الآن تستحق أن نعيرها انتباهنا بضع لحظات . عندما أقرأ أكون عادة في غرفة (تستطيع التبديل في الديكور كا تشاء) جالساً على كنبة ، والجدران حولي لها لون معين ، وهناك أثاث يقع عليه ناظري ، إلا أني عندما أكون و غارقساً ، في العمل كما يقولون ، تبتعد هذه الفرفة و العادية ، عني وتختفي : وما أراه إذا ما نظرت ، لا أعيره انتباها : عيناي تنزلقان ، والمقاعد التي هي أمام ناظري ، واللوحات المعلقة على الجدران كأنما تمحوها الأشياء المختلقة ، بل و المستحضرة ، بالمعنى الدقيق الذي كان لهذه الكلمة في السحر ، أي تلك الأشباح من الأشياء ، وتلك الفرفة الشبح التي تسلطت على الفرفة الحقيقية .

إني أدخل في الوقت نفسه برفقة الشاب الى غرفة جدرانها مغطاة بالورق الأصفر .

#### ٢ -- نقـــد

منأين تأتي هذه القوة الغريبة التي تمحو الأشياء الموجودة، بل هذه والرؤياء، وكيف تستطيع الغرفة الخيالية أن تفرض نفسها الى هذا الحد ؟

هنالك أولاً هذا ( التركيب ، الذي يقيّد أشكالها كما في لوحة هولندية تمثل طبيعة ميتة . ولكن ، إذا كانت هذه الغرفة ( تظهر ، لي بهده القوة ، فذلك لأنها هي نفسها وسيلة يظهر لي بواسطتها شيء آخر ، وذلك لأن هذه الأشياء هي بدورها ( كامات » .

لقد اختار الكاتب هذا اللون بالذات ، وهذا الأثاث ، ليخبراني عن العصر الذي حدثت فيه القصة ، وعن البيئة التي جرت فيها ، وعن عادات الشخص الذي يسكن هذا ، وطرق عيشه وتفكيره ، ومقدار ثروته . على أن همذا الأشياء ، أي هذا الأثاث ، وهذا اللون بالذات ، لا تحسد د لنا حركات هذا الشخص وسلوكه النهاري فحسب ، بل هنالك بينها أشياء أخرى ، من غوذج خاص ( مشابهة للوصف نفسه ) ستظهر لنا ما يتسلسط عليه هو أيضاً عندما لا يعود يعير هذا المكان انتباها ، أشياء هي بالنسبة لذاتها تمثل شيئا آخر ، وأعمال فنية ، هي مع ذلك و أعمال فنية ، تدعو الى السخرية بدون شك ، وأعمال فنية ، هي مع ذلك خاصة بعصر معين ، وبيئة معينة ، ومرتبة اجتاعية ، وسن" . وهي هنا لمساعدة هذا الشخص على العيش وعلى البقاء .

وهذه « اللوحات التافهة التي تمثل فتيات المانيات يحملن بأيديهن عصافير » هذه الأحلام . . .

وإذا ما أعيدت هذه الصفحة الى المكان الذي انـُـتزعت منه في الكتاب ، فإنها تقع في نقطة مهمة من الرواية . إن العناصر المجموعة هنا نجدها في صفحات أخرى مهمة ، وهنالك أشخاص سيمرون من جديد في هذا المكان، إنها العقدة لكل هذا البناء . وكذلك إذا عدنا الى قراءة هذه الصفحة بعد قراءة الكتاب بكامله ، فإنها هي التي تعود فتظهر لدى استدعائها وإثارتها بهذه الكلمات القلملة.

وإذا وضعنا الكتاب في مجموعة العمل الأدبيالكامل لمؤلفه وجدنا في مقاطع أخرى أساسية تفاصيل من النوع نفسه .

وكان على النافذة كثير من الجيرانيوم، وكانت الشمس تشع بسنى مدهش.
 إن هذا الاستمرار الثابت في خياله الذي أستطيع أنأدرس أسبابه فأتوصل الى تحليل ما يخفيه عنا أحياناً ، وحتى ما كان خافياً عنه هو نفسه ، إن هو إلا «كوة» او رمز يتيح لنا التغلغل الى أعمق أعماقه .

وأمام قوة كهذه، قوة تزداد بمقدار ما أستطيع وضع النص في عصر كاتبه، وأمام هذا البسط المدهش لعالم كامل تقريباً ، لعالمنا الذي يعرض نفسه هكهذا دائماً للتحليل ، ألست مجبراً على استعمال كلمة وشعري ، لأنعت بها النص المذكور ؟

وعندما أقول عن منظر أنه و شعري ، ألا يعني ذلك أنني أمام هذا المشهد أجد نفسي مأخوذاً ، فأتجاوز بخيالي هذه البيوت أو هذه الشواطىء التي أراها؟ إنها هي نفسها التي تجبرني على تركها ، وتجعل أن تمر أمامي جميع الأنواع من الشواطىء الأخرى ، وان هذا المكان يضم ما لا نهاية له من الأمكنة الأخرى ، وانه لا يبقى كا هو ، ولم يعد مغلقا على نفسه ، وانه بالنسبة الي أساس لرحلة كاملة . وعلى هذا النحو يبدو في هذا المقطع المذكور من الوصف أساساً لكل رحلة عبر التاريخ ورحاب الفكر .

#### ٤ ـــ رفض

ولكن ، لكي يمكن أرف يحدث بطور كهذا علينا أن نرضى ، كشركاء ، بدخول الغرفة برفقة الشاب عندمــــا يطلب الينا الكاتب ذلك . ومن يرفض الدخول يُحرم نفسه ، بالطبع ، من هذه التروة بكاملها .

وإذا كنت قد ذكرت هذا النص ، فلأنه اختير ليكون مثلاً عما هو بعيسه كل البعد عن الشعر ، اختاره رجل اعتبره حجة في هذا الحقـــل ، وهو ليس شاعراً كبيراً وحسب ، بل هو الى ذلك ناقد كثير الحساسية بالشعر حيثاً وجد، وهو دائماً حينا يتكلم عنه يستطيع أن يقنعني ، إلا انه هنا يرفض بكل بساطة أن يرى .

إنه يعلن بعد أن يغلق المزدوجين

وأما أن يجيز الفكر لنفسه ، حتى عرضياً ، مثل هذه الأسباب ، فإني لست على استعداد لتأييده . يقولون ان هذا التخطيط المدرسي يجيء في مكانه ، وان الكاتب أسبابه في هذا المكان من الكتاب أن يرهقني . إن يضيع وقته لأني لن أدخل الى غرفته » .

إن هذا المثل ماخوذ من ترجمة لكتاب د الجريمة والعقباب ، لمؤلفه دوستويوفسكي ، وقد ذكره أندريه بريتون في أول بيان للسرياليين .

#### ہ ۔۔۔ آسیاب

إذا درسنا معارضة بريتون العامة للرواية ، وجدنا عنده ، بشكل واضح ، عدداً من الاعتراضات كو تن بسرعة على الأعمال الزائعة في الأدب المساصر ، بواسطة نقد هم على ما يظهر من معسكر آخر . أما هدف الاعتراضات فمن المفيد ان تفندها، عندما تعرض تحت جميع أسلحتها الأكثر مضاء . ولهدا سأعود الى النص المأخوذ من هذا البيان .

يقول بريتون: «يبدولي أن الموقف الواقعي هو عدو لكل تقدم فكري او أخلاقي. إني أكرهه لأنه مصنوع من الاعتدال والحقد، والاكتفاء المسفت. انه هو الذي يخط هذه السطور المضحكة وهذه المقاطع الشائنة. إنه يزداد قوة في الصحف، ويجر الخيبة على العلم والفن بدأبه على تملق الرأي العام في ذوقه

الأكثر انحطاطاً. انه الوضوح القريب من الحاقة ، من حياة الكلاب. يتأثر به نشاط أفضل العقول ، فيصيبها قانون و بذل الجهد الأدنى » كا أصاب غيرها من المفكرين . والنتيجة المضحكة لهذه الحالة في الأدب مثلا ، هي وفرة الروايات. كل ينطلق على هواه ، وعلى سبيل التطهير والتصفيسة اقترح السيد بول فاليري اخيراً ان يجمع في كتاب واحد و منتخبات أدبية » ، أكبر عسدد بمكن من المطالع التافهة الروايات الركيكة ، على أن يكون فيه لأشهر الكتاب حصة وافية. إن فكرة كهذه ما زالت تشر ف بول فاليرى الذي أكد لي انه ، بالنسبة الروايات ، سيرفض دامًا ان يكتب : و خرجت المركيزة في الساعة الخامسة » . ولكن ، هل تراه وفي بوعده ؟ » .

(لنلاحظ في معرض الكلام أن هذه العبارة التي كثيراً مسا تنسب لبول فالبري لا وجود لها البتة في أعماله الأدبية ، ولكن بريتون، هنا، يلصقها به)؛ ويتابع بريتون بهذه اللغة المتشامخة، وبهذه الوقاحة البديعة، التي لا شبيه لهسا إلا بما ورد في مقدمات راسين:

« إذا كان أسلوب الإعلام الصافي البسيط ، الذي تقدم عبارته المذكورة آنفاً مثلا عنه ، لها مجال في الروايات فقط ، فذلك لأن طموح الكتاب لا يذهب بهم بعيداً. إن الصفة الظرفية التي لا فائدة منها لكل تعليق من تعليقاتهم تجعلني أفكر في أنهم يتسلون على حسابي . إنهم لا يعفونني من أي تردد الشخص: «هل هو أشقر اللون ؟ كيف يدعى ؟ أسئلة محلولة حلا نهائياً ببساطة كلية. ولم يترك لي سلطة أخرى اختيارية إلا أن أغلق الكتاب ، وهذا ما لا أتأخر عن القيام به منذ الصفحات الأولى . أما الوصف ، فلا شيء يشبه التفاهة مثله . فليس سوى تراكم صور كاتالوج . والكاتب يختار منها أكثر فأكثر كا يحلو له . ويغتنم الفرصة ليترك في بطاقاته البريدية ، ويجاول أن يجعلني على اتفاق معه في نقاط مشتركة » .

( ألم يظهر ماكس ارنست مثلا في كتابه « تعاسة الخالدين » أي شعر يمكن

أن يتدفق من و تنضيد ، صور كاتالوج ؟ ألم يظهر ذلك بشكل أوضح في و رواياته ، الكبرى بالإلصاق ؟ ) . هنا يجي، دور ذكر دوستويوفسكي . فبعد ان يرفض بريتون دخول غرفته يبرر موقفه بقوله :

وإن كسل وتعب الآخرين لا يثيران اهتامي، فلي من استمرار الحياة مفهوم كثير التقلب لأساوي مع الأفضل ساعات وهني وضعفي . أريسد أن يلوذوا بالصمت عندما ينقطعون عن الإحساس . وافهموا جيداً أنني لا أدين النقص في الابتكار حبا بالإدانة ، وما أريد قوله هو أنني لا أهتم بالدقائق التافهسة من حياتي ، وانه لا يليق بأي إنسان أن يبلور الدقائق التي تبدو له تافهة . فاسمحوا لي أن أتجاوز وصف الغرفة هذا مع كثيرين غيري » .

إن الروائي يمتنع عن كل هذا ، ولا يجوز أن نسمح لأي قارى، بتجاوز هذا الوصف، إذ اننا لدى قراءة أولى سريعة ، وهذا ما يكتفي به سوياللاسف كثيرون من النقاد ، لا بد أن تهمل قراءة كثير من الكلمات ، والعبارات ، والصفحات ، مما يدعو الى العودة اليها . فإذا كان الوصف قد 'وضع هنا، فذلك انه لا غنى عنه .

والواقع اننا نامس الطريقة المثلى التي تجيب بها الرواية مسبقاً على الاحتجاجات المبينة آنفاً. عندما يعلن بريتون أن وطموح الكاتب لا يذهب بعيداً ويتكلم عن الصفة الظرفية والخاصة التي لا جدوى منها لكل من هذه الأوضاع ، وعن مسائل محلولة حلا نهائياً ببساطة كلية ، فإن أقل ما يمكن أن يقال فيه هو أنه لم يحسن اختيار مثله .

ولكن هنالك ما هو أكثر رصانة أوهو بيت القصيد أي هذا المقطع الآخير حيث يشرح لنا بريتون لماذا لا يريد حقيقة أن يقرأ صفحة كهذه . هنا عبارات كثيرة تنطلق في اتجاه واحد وتدلنا على تمييز أساسي بين نوعين من اللحظات : لحظات رائعة ، مشرقة ، تستحق أن « تتباور » ولحظات « تفاهمة » يجب ألا يؤتى على ذكرها .

## ٦' ـــ علم العروض

عندما يستعمل ولد صغير ، للبرة الأولى كلسسة و شعر ، وهو عائد من المدرسة مجيباً على أسئلة والديه اللذين يسألانه : و ماذا صنعتم هذا الصباح ؟ ، ، فيقول : - و لقد قرأنا قصيدة ، ، نعلم جيداً أن لهذه الكلمة بالنسبة اليه معنى معيناً يقهمه والداه بدون تردد . ولدى دخول هذه الكلمة في قاموس هذا الولد . فلا يكون ها أي غموض أو التباس .

إن و القصيدة ، هي نص يبدو مختلفاً عن غيره كل الاختلاف ، ولها في كتاب القراءة تقديم طباعي مختلف إذ تطبع و سطوراً غير متساوية ، (كانوا يعتبرون في القرن السابع عشر أن في هذا تعريفاً كافياً لها ) ، وهي تعرق عن نفسها ، خارجاً عن الكتاب ، بشكل مختلف عن الكلام العسادي لما لهاسن رئة وإيقاع .

ومجموع هذه الوسائل المستعملة للحصول،مسبقاً على هذا التمييز هو ما يُدعى بعلم المروض،ويكن كتابة تاريخ كامل للشعر الفرنسي استناداً على هذا التطور.

#### ٧ ـــ من القيثارة إلى الصورة

في القرون الوسطى كان الشاعر المتجول الذي يغني في القصور يحمل معه آلة موسيقية ويعزف لحنا قبل الشروع بإنشاد شعره ويختمه بلحن آخر . فكانت هذه النغات الموسيقية الصادرة عن القيشارة أو عن الكمان كهلالين يحيطان بالقصيدة ويعزلانها عن كل شيء غيرها . وشيئاً فشيئاً تسرّبت الآلة إلى النص فكان لنا علم عروض بني على عدد من المقاطع ، وكان لنا هذه القافية التي تعلمنا بأن بيت الشعر قد تم كا تعلمنا الرنة في الآلة الكاتبة ، عندما نضرب عليها ، بأن السطر قد انتهى .

لقد انحط علم العروض الكلاسيكي هذا في مجرى القرّن التاسع عشر ، وحلّ محله نموذج مختلف عنه كل الاختلاف ، يتبع تسلسلا وجدانيا مبنيا هو أيضاً على

اللقاء الاستثنائي بين الكلمات ، وهذا ما يسمونه النوم و الصور الشعرية ، التي تدهش خيالنا حتى قبل أن نتمكن من تفسيرها كرموز، أو صور، أو استعارات وصفية . ومثالاً على ذلك هذا البيت من الشعر لفكتور هوغو :

د الراعي الرأس المتشح بقبعة الغيوم » .

إن هذا الجمع بين الكلمات و راع ورأس ، و و قبعة الغيوم ، الذي لا يتم في المحادثة الاعتبادية يعزل النص حتى قبل أن نتصور المشهد ، وقبسل أن نعيد إلى الراعي قبعته ، وقبل أن نغطي الرأس بالغيوم .

ويذكر والويار ، في كتابه و اولى النظرات القديمة ، هذا البيت من الشمر :

و لسانك السمكة الحمراء في قمةم صوتك ، .

ويعلق على ذلك بقوله :

وإحساس بما قدرؤي ، صدق ظــاهر لهذه الصورة من الشاعر أبولينير Apollinaire

والحالة هي نفسها بالنسبة لهذا البيت له وسان - بول رو ، :

﴿ الجدول ، الأواني الفضية في أدراج الوادي ، . .

د إن الكلمة لا تعبر مطلقاً عن غرضها تعبيراً كاملاً ، بل تقتصر على إعطاء فكرة عنه وعلى عرضه باختصار . ويجدر بنا أن نكتفي ببعض العلاقات البسيطة : إن اللسان والسمكة الحراء هما متحركان ، ومرنان ، وأحرات ؛ والجدول والأواني الفضية لا تحدد إلا تحديداً ضئيلا الاستعارة المبتذلة للجدول ذي المياه اللجيئية . ولكنا بواسطة هذه الماثلات البدائية تتألف صورة جديدة أكثر تحكما ، لأنها أكثر تعيينا : قمقم صوتك ، أدراج الوادي ، ولا نعود نرى لسان صوتك والسمكة الحراء في القمقم وجدول الوادي والأواني الفضية في الأدراج ، لنتعلق كلياً عما ليس متوقعاً ، وعما يدهش ويبدو حقيقياً ، وعما لا يفسر : قمقم صوتك ، أدراج الوادي والأواني الفضية في ينفسر : قمقم صوتك ، أدراج الوادي .

وعلى غرار ذلك يضع وألويار، ، بصورة ظاهرة ، السكية قبل الابقار، لأن هذا الجمع بين و درج الوادي ، ، الذي يعيد لكل كلمة تتألف منها هذه العبارة قوتها الاستحضارية قد أدهشتنا حتى قبل أن نرتب العبارة ترتيباً عادياً فنقول وجدول الوادي ، ، هذا الترتيب الذي يعيد إلى بيت الشعر قيمته الإخبارية .

إن الشعر السريالي يستعيض بالصورة عن علم العروض، وهو مؤلف بمجموعه من تتابع أمثال هذا الجمع المتناقض على قدر الإمكان، ومن السهل أن نظهر أن فيه اتباعاً لعلم عروض دقيق كالذي نجده في قصائد بوالو. ومن المهزلة القول أن نصا هو سريالي، أو شعري، قبل أن نفهم قصده ونوضح محتواه.

بيد أن لعلم العروض هذا نقيصة بالنسبسة لعلم العروض الكلاسيكي ؟ ففي الشعر الاسكندراني مثلا يمكن إدخال أي شيء والتكلم عن أي شيء وإعطاء تفسيرات . أما في الشعر السريالي ، فلا يعود ذلك بمكنا . فقد حكم على هذا الشعر على ما فيه من « جمال » بشيء من الغموض ، وهو بحاجة إلى تفسير الشاعر الذي سيضطر — في سبيل إيضاحه – إلى إخبارنا بمناسبات نظمه ، أي وضعه من جديد في وسط الحياة اليومية ، هذه اللحظات « التافهة » التي تكلم عنها بريتون . ولنأخذ مثلا عن ذلك قصيدته « ليسل دوار الشمس » والشرح الذي وضعه لها في « الحب المجنون »

#### ۸ ــ منفصل : مقدس

لماذا إذن هذه العروض ، لماذا هذه العزلة المسبقة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ونحن نشعر بذلك بقوة – بهذا و الانفصال ، بين بعض و اللحظات ، وغيرها ؟ إنه وعلم مقدس ، أي ينبغي ألا يمس ، ولا يمكن أن نخلط بينه وبين غيره ، ونحن نحيطه مجواجز وأسوار .

لكل مجتمع صعوباته ومشاكله ومتناقضات التي لا يمكن أن تحل مباشرة في الحقيقة ، ولكن لا مفر من تسكينها وتهدئتها على الصعيد الحيسالي ، وهي محاجة إلى شرح . وعندما تكون هذه الشروحات الضرورية في نظرنا اسطورية بحتة ، فلا تعود تشفي غليلنا ، وندعوها عندئذ خرافات .

وهي قصص مرتبطة ارتباطـــا وثيقاً ببعض مظاهر هذا المجتمع ، وهي

ضرورية لسيره وتسمح له بالبقاء.

وإذا حدث أن 'نسبت هذه القصص أو تشو همت، فإن المجتمع نفسه ينحل. فيجب إذن المحافظة عليها بعناية فائقة ، ويجب أن يتفق الجيم عليها . إنها تاحية من الكلام لا مندوحة من بقائها راسخة متينة .

وعلى النقيض من ذلك ، فإن القصص التي ننسجها لأنفسنا ، والقصص التي ينسجها أحدنا للآخر كل يوم لا يجدينا نفعا أن نحافظ عليها ، بل الأفضل لنا أن نتناسى أكثرها . فيجب أن تخل أخبار الصباح محل أخبار المساء . ويجب أن ينسى داعًا ما كان حقيقيا أمس لكي لا يبقى في أذهاننا إلا ما هو حقيقي اليوم.

إن الأحاديث العامية ، بالنتيجة ، ستتلاشى باستمرار ، وفي هذا التلاشي الدائم لا مفر للكلمات من تغيير معناها ، وفقده شيئًا فشيئًا . إنها ستنطور في اتجاهات مختلفة ، ولا يلبث سكان حيين في مدينة واحدة أن يجدوا أنفسهم يستعملون الكلمات نفسها للدلالة على أشياء اخرى . فكيف السبيل إلى إيجاد و معنى مشترك ، لهذه الكلمات لنتمكن من التفاهم بواسطتها ؟

إذن يجب اللجوء إلى عبارات وقصص نكون على ثقة من معناها المشترك ، وإلى نصوص ليست فريسة لهذا الانحطاط الدائم وهذا التبديل المستمر .

إن القرآن ، أي النص المقدس ، يحتل في المدنية الإسلامية أسمى مرتبة من القداسة ، وهو يسمى و قاموس الفقراء » ، وهذا يعني أنه كلما حدثت مناقشة بين شخصين على المعنى الذي يمكن أن ينسب إلى كلمة ما ، وقد يكون هذا المعنى قد تبدّل في تطور اللغة الطبيعي ، فإنه يمكن عندئذ العودة إلى القرآن، وهو النص الذي لا يتبدّل ، والمحفوظ بعناية ، والمفروض أن يعرفه الجميع .

وأنتم تعلمون أي دور لعبته ترجمت الكتاب المقدس الكلاسيكية ، في البلدان الانكلوسكسونية ، كمرجع لغوي من الدرجة الاولى .

فالأمر يتعلق إذن بالمقدرة على وضع هذه الكلمة في « نصها الأصــــلي » لتحميلها ثانية المعنى الذي تضيّعه . وهكذا يصبح الكلام المقدس خانسة لمعنى الكلام العامي . ولما كان من الخطأ الميت خلط هذا النص المقدس بالكلام العامي فوجب أن يتميز النص المقدس بشكل يحفظه . وسرعان ما يصبح الكلام المقدس ميتاً بالنسبة إلى الكلام العامي الذي يتالف عادة من مراجع ثانية ، ويكن لهذا التطور أن يستمر إلى درجة أن النص المقدس يعبر عن ذاته في مجتمع ما بلغة تختلف كل الاختلاف عن اللغة التي يتكلمونها في الشارع ، ولن يبق له معها كلمة واحدة و مشتركة » ؛ فنجبر عندئذ على ترجمته . وهذا هو الوضع الذي نجده في الغرب المسيحي حيث اللغة المقدسة ، أي اللاتينية ، قد أصبحت دميتة » ، وهي اللغة الام المشتركة بالنسبة لجيع اللغات و العامية » كا كانوا يقولون عندما ثبت أن هذا الموت نهائي .

وفي هذه الحالة ، فان اللغة المقدسة ، والنصوص المقدسة ، لا تعود تستطيع القيام بوظيفتها كضانة لمعنى اللغة العامية إلا بواسطة شروحات مقدسة ثانوية قد تنقلب أحياناً ضد الاولى، وهنا يظهر الدور الأساسي في الغرب والكلاسيكي، الذي اتخذته العلوم الأدبية ، كا تظهر الحقيقة البديهية التي كان يرزح تحتها تعليمنا الثانوي في ما مضى ، من انه و لا يمكن معرفة اللغة الفرنسية معرفة حقيقية إلا بدراسة اللاتينية ، الفصحى ، التي قامت مقام اللاتينية المقدسة ، فأصبحت بالتالي الضانة الوحيدة لمعاني الألفاظ الفرنسية .

# ٩ \_ حكم الآطة ، اهمالهم

إن جميع اللحظات المهمة في حياة المجتمع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأساطيره الأيام المهمة المنفصلة عن الآيام الاخرى سنتصرف فيهما تصرفاً آخر ، فهي أيام أعياد « سنقدم ، فيها هذه الخرافات « كتمثيليات ، ونقرأ هذه النصوص أو نرويها .

وجميع اللحظات المهمة في حياة الشخص ستكون هكذا دمقدسة، مفصولة

عن غيرها من اللحظات بالاحتفالات ؟ ومنها الولادة ، والزواج ، والموت .

ويحدث كل هذا في أماكن بميزة : هياكل ، وكنائس ، مفصولة عما حولها بأسوار يحذر تجاوزها. إن الأشخاص المهمين ينفصاون عن غيرهم من والهالكين، ويبدو الملك إما كأحد الآلهة ، كماكان ذلك في مصر القديمة ، او كأنه مختسار من الله ، كما في أغلب المدنيات . والذين يهتمون بهذا الحقل المنفصل ينفصلون هم أيضاً : فيكون الكهنة ثوب خاص وقوانين أدبية خاصة .

ويتوازن عالم العامة بكامله بهذه الموازين التي تنطبق عليه في جميع تفاصيله ودقائقه ، بهذا العالم المقدس الذي هو بالنسبة الينا من صنعه ( نحن نقول الناليونان هم الذين و اخترعوا ، آلهتهم) ، إلا أن هذا الأمر يبدو بالنسبة المجتمع نفسه ضروريا كأنه من صنع الآلهة ( كان اليونانيون يقولون إن الآلهة هم الذين اخترعوهم )

إن المدنية التي تلعب فيها العناصر المقدسة دورها نماتقان تؤمن بقاء عسالم العامة ، وهذا ما يسميه العلماء و المجتمع البدائي ، ونحن نعلم أن هذا لا وجود له إلا كمثل ؛ فجميع المجتمعات، هي أكثر تعقيداً، والعالم المقدس، الأسطوري، هو نفسه مماوء بالتناقضات.

ذلك ان المجتمعات لا تبقى منفصلة بعضها عن الآخر . إنها تلتقي، تتحارب او تتواصل . وليست عناصرها و الحقيقية ، هي التي تتصادم او تتبادل السلاح او المنتوجات ، او الجنود ، او التجار فحسب ، بل كذلك العناصر الخيالية تتبادل آلهتها .

فلسوف يحدث إذن وتبادل، بين الحالات المقدسة وحالات الوجود اليومي. ولن يلبث الشخص أن يمنى بفوض ميثولوجية، فلا يعود يعرف تماماً مساهي اللحظات المهمة ، وياردد بين مجموعتين او ثلاث من الاعيساد ، والهياكل ، والكهة ، ولا يعود يعرف كيف يسير حياته الخاصة ، ولا أي إله يعبد .

## ١٠ ـــ هنا يظهر دور الأدب

في الوقت الذي ولد فيه المسرح اليوناني ( وقد كان ذلك ، بالطبع، في عصر هوميروس ) ، أصبح الوضع الميثولوجي غامضاً جداً ، وصار الهسدف الأول لشاعر مثل آشيل في « الأورستي » ، هو محاولة إعادة شيء من النظام الى هذا التشوش ، و « الحكم » بين الآلهة ، والحروج من هذه الغهامة المدمرة .

إن الشعر يزدهر دائماً في النزوع الى عالم مقدس ضائع. والشاعر هو الشخص الذي يرى ان اللغة والتراث الانساني بأجمعه هما في خطر، وان الكلمات الجارية على الألسن لم يعد لها من ضمانة، وهي إن فقدت معناها فقد كل شيء معناه. والشاعر هو الذي سيحاول ان يعيد اليها ما خسرته.

ولا يعود الشاعر يعرف كيف يميز اللحظات المهمة من غيرها ولا كيف يقدسها وقد ضاع في خضم من الاحتفالات المتناقضة العادمة الجدوى، ولكنه سيبذل جهده عندما تثبت له ولحظة وأهميتها وجدارتها بالتكريس اليرويها بلغة شبيهة بلغة والنصوص القديمة الجيث أن كلامه لا يمكن أن يتفكك او ينحل بسهولة كالمعتاد .

وهذه هي حال لامرتين في قصيدته و البحيرة ، وهي لحظة من وجوده تنمزل عن غيرها لأهميتها الكبرى ، لقد نظم قصيدة تخليداً لهذه اللحظية ، مستميناً على ذلك و بوزن شعري ، دقيق ، ليجعل الذين يقرأون هذه القصيدة محافظون على الكلمات فلا يبدلون فيها ولا يشوهما .

#### ١١ ــ العضر الذهبي

ومن هذه الأجزاء من الحقيقة ، المنفصلة عن غيرها، سيحاول الشاعر إعادة بناء عصر دهبي ضائع ، ومن هذه اللحظات المجيبة، وهذه الأماكن المدهشة ، وهؤلاء الرجال أو تلك النساء ، سيحاول إعادة بناء فردوس ضائع ، وحياة

ماضية ، وزمن لا بد من امجاده ؛ فيحبك الواحدة بالأخرى بسلسلة العروض .

فالشعر، بالنتيجة، هو أولاً ذلك الضمان الذي وجدلمعنى الكلمات وحفظها. إنه المفتاح المفقود، والى كل هذا تنضم فضائل أخرى .

عندما يكون الشاعر على وشك قول شيء ما ، وعندما يكون التعبير على و رأس لسانه ، ويكتب مثلاً شعراً الكسندرانيا ، فقد يجيء في هـــذا التعبير مقطع زائد فيتعذّر عليه عندئذ أن يفرغه في الشكل الذي اختاره ؛ فيُجبر على التوقف ، وعلى التفكير في ماكان يود أن يقوله .

وهذه الكلمات التي كان سيستعملها على السليقة ، بدون أن يفكر فيها ، كا هي والعادة ، عليه الآن ان يبحث لها عن مرادف ، وأن يقو مها ويتبعس فيها ، وأن ينظر اليها من زاوية اخرى. وهكذا ، فان استعمال شكل دقيق سيساعد على سحق المنحدرات الناشزة في اللغة الدارجة التي بسببها تخسر الكلمات ، والخوادث ، والقوانين ، معناها .

وإذا ما ظهرت الكلمات تحت هذا الضوء الجديد بدا الشاعر مرتبكاً ومال التفتيش عن غيرها ؟ فعليه - في مثل هذه الحالة - أن يسعى للبحث عن ولحظات و «أجزاء الحرى ليملاً هذا الشكل المتصلب ، بل هذا الواجب ؟ إن علم العروض يجبره على الاختراع ، وبيت الشعر ، والمقطع ، و «السونية ، غير المنتهة ، تطلب منه أن يتمها ، فينطلق إلى التنقيب في ما يحيط به ، مستعيناً بهذا النوع من الآلات ، من الشباك والفخاخ ، التي بفضلها سيلتقط فجأة شيئاً ما لم يكن في الحسبان ، فيبدو له العالم بكامله بشكل آخر .

إن العمل في إعادة بناء عصر ذهبي لا يمكن إيقافه في لحظة معينة من الماضي. ففي كل مرة يحاول الشاعر البقاء فيه يحدث التمييز نفسه بين ما سوف يسمح بايحاد الفردوس وما يجب إهماله . إن حركة الفكرة الشعرية وهي أولاً عودة إلى ماض ما ضائع ' تطرد بعيداً إلى درجة أنها لن تستطيع ان تجد إلى الراحة سبيلاً إلا خارج العالم والزمن ' في نظام خيالي ' أو كا يقول الفيلسوف درينوفيه ،

وخارجاً عن تسلسل التاريخ، هذا والخارج عن التاريخ، الذي سيتخذ الشكل والذي نرغب فيه، إن هذا التذكر وهذا الشوق ينفتحان فجأة على مستقبلنا. وهكذا الشعر، نقد الحياة الحاضرة، يقترح علينا تغييره.

## ١٢ ـــ اليوميّ

أما والحالة هذه ، فإن رغبة قوية تحملنا على لعن الروائي ، هـذا الروائي الذي يصر ، منذ اليوم الذي لبس فيه وجهه « الواقعي » ، على أن يكلمنا عن الأوقات العادية ، وعن أشخاص عاديين في بيئات عادية ، مستعملا لكل حالة كلماتها الخاصة . وقد كان شعور بلزاك قوياً جداً بهذا التناقض ، فأعلن لنا في مطلع كتابه « الأب غوريو » :

و بعد أن تكونوا قد قرأتم تعاسة الأب غوريو الخفية ، ستتناولون طعامكم بشهية ، ملقين عدم تأثركم على الكاتب ، ناسبين اليه الغلو والمبالغة ، متهمين إياه بالشعر : آه ! ألا فاعلموا أن هذه المأساة ليست خرافة ، وليست رواية ، وكل ما فيها حقيقي بجيث أن كلا منا يستطيع أن يتعرف الى عناصرها في ذاتمه ، وربا في قلبه ! »

إنكم تتهمونه بالشعر . ولكن حياة كل يوم ، في لغة كل يوم ، هي بالنسبة الشاعر الخطيئة الأصلية الرواية ، لأننا إذا كنا نستطيع أن نتخيل جيداً أن الشعراء جميعهم لا يمكن أن يحل غيرهم محلهم ، وأن كل قصيدة تستحق أن تدرس بصفتها الشخصية ، فلا مفر من أن يكون هنالك عدد كبير من الروايات التافهة ، أي روايات يمكن أن تحل إحداها محل الآخرى بلا تمييز ، فلا تستحق أن تدرس إلا « كمجموعة » ، هذا إذا كانت الغاية المتوخاة من الرواية هي تقديم مغامرات عادية في ألفاظ عادية .

إن الرواية في شكلها الحالي لم تبدأ حقيقة إلا منذ اكتشاف المطبعة، بما سمح للكتاب أن يصبح غرضاً مصنوعاً 'طبع منه عدد كبير من النسخ متساوية تماماً.

وهذا الجمع الخيالي هو الساد، وهو النربة الصالحة للزرع، التي يمكن أن تنبت فوقها الروايات الكبرى وتزهر. وفي غمرة التفاهات التي نجتازها جميعاً لا بد أن ينفصل شخص ما، من وقت الى آخر. وهذه هي الحال في الرواية، فإذا التفت بهؤلاء الأشخاص العاديين لا بد أن ينفصل عنهم شخص معين: شخص لا نصادفه داغا، والصفحات التي يظهر فيها تنفصل هي أيضاً عن سائر الصفحات الأخرى: شخص يتكلم لغة جديدة مختلفة.

## ۱۳ ــ مقاطع

يعلم الجميع ، ويعلم ذلك بريتون بنوع خاص ، أننا قد نعثر في الرواية على مقاطع شعرية إذا أعملنا فيها مقص المنتخب ، مقاطع تبدو كأنها شعر منثور أو شعر منظوم . يقول بودلير لأرسان هوستيه في مقدمة وسبلين دو باري ، إنه و لا يعلق ارادة قارئه الجامحة بالخيط اللانهائي لعقدة لا فائدة منها ، فكأنه يعلنأن في كتابه هذا رواية 'حذف منها كل ما هو غير شاعري مباشرة. ويجدر بنا الآن أن نذكر قول بريتون : و فاسمحوا لي أن أتجاوز وصف الفرفة هذا مع كثيرين غيري ، .

إن الاستشهاد به ودوستويوفسكي، مأخوذ عن ترجمة قديمة ، غير أمينة تماماً. وفطنة بريتون المدهشة تثبت أن المودة الى ترجمة أكثر دقة تجمل المشل أفضل في الظاهر بالنسبة لمقصده ، وفي العمق بالنسبة لمقصدنا . إن النص الكامل كأنما يخترقه وميض من غير الاعتبادي ، هو تفكير راسكولنيكوف العفوي . وهذا هو المقطع كما ورد في ترجمة جان شوزفيل :

و إن الفرفة التي دخل اليها الشاب ، وهي بالأحرى صفيرة ، كانت مغطاة بالورق الأصفر . وكان هنالك جارانيوم وموسلين على النوافذ . وفي هذه الساعة كانت الشمس الغاربة 'تفرقها في ضوء ساطع .

وقال راسكولنيكوف في نفسه بصورة عفوية: إذن ، فلا ريب أن الشمس

ستسطع بالقوة نفسها. وبنظرة سريعة عائق الغرفة بمجموعها ليحفرها في ذاكرته على قدر المستطاع. إلا ان هذه الغرفة لم تكن تحتوي شيئاً خاصاً بميزاً: فالأثاث القديم من الحبيب الأصفر يتألف من أريكة ذات مسنسد عريض من الحبيب المقوس، ومن طاولة بيضية الشكل موضوعة بالقرب من الأريكة، ومن طاولة زينة مع مرآة معلقة على الحاجز، ومن بعض الكراسي بمحاذاة الجدران، ومن اثنين أو ثلاث لوحات لا قيمة لها تمثل ، تحت أطرها الباهتة ، فتيات المانيات يحملن عصافير بأيديهن . وكان هذا هو مجمل الأثاث، وكان هنالك سراج يشتعل في زاوية أمام إيقونة صغيرة ،

وعندما تظهر من جديد أزهار الجيرانيوم على النـافذة تضيئها الشمس ، في د اعترافات سنافروغين ، ، فإن التأثر نفسه يرافقها في قلب المجرم :

« بعد مضي دقيقة نظرت الى ساعتي وسجلت الوقت بأكثر دقة بمكنة . لماذا كنت بحاجة الى هذا المقدار من الدقة ؟ – إني أجهل ذلك، ولكني أوتيت القوة لأقوم بهذا العمل ، وبوجه عام كنت أريد في هـذا الوقت أن ألاحظ كل شيء بدقة تامة .

« تناولت كتاباً ثم ألقيته جانباً ، وانصرفت الى مراقب عنكبوت أحمر صغير على إحدى ورقات الجيرانيوم . وغبت في هذا التأمل ...

دوفي اللحظة التي وقفت فيها على رؤوس أصابعي تذكرت أني كنت حينئذ بالسا الى النافذة انظر الى العنكبوت الأحمر ، غارقًا في أحلامي ، وكنت أفكر ، بالضبط، في الطريقة التي أقف فيها على رؤوس أصابعي لأسلط نظري على هذا الشق .

عنكبوت أحمر على أوراق الجيرانيوم ، شمس صغيرة حمادة « تلمع بالقوة نفسها » حق إنها لتكسف الشمس السابقة ، ضوء العصر الذهبي ، في اليقظمة الرهيبة التي تتبع حلم « أسيس وغالاتيه » :

« رأيت حلماً لم أكن أتوقعه لأنه لم يسبق لي أن رأيت شيئاً من هذا القبيل،

فغي منحف درسد لوحة لكلود لورين تمثل أسيس وغالاتيه ... كنت أسميها دائمًا « العصر الذهبي » ... هذه هي اللوحة التي رأيتها في الحلم ...

و كانت الشمس تغرق بأشعتها هذا الجزر وهذا البحر، وهي فرحة بأولادها الجيلين ... لست أذكر بالضبط بأي شيء حاست ، ولكن الصخور والبحر وأشعة الشمس المنحرفة الفاربة ، كل هذا اعتقدت اني أراه عندما استيقظت، واني لأول مرة في حياتي فتحت عيني وهما مبالتان بالدموع ... ومن نافسة غرفتي الصغيرة ، ومن خسلال الأغراس التي تزهر هنا ، كانت باقة من الأشعة الوضاءة تلقيها الشمس الغاربة بانحراف تغرقني بضوئها . فأمرعت باغلاق عيني ولي طمع بالعودة الى الحلم المتلاشي . ولكني لاحظت في قلب الضوء المتسدفق نقطة صغيرة . وهذه النقطة بدأت تأخذ شكلا تحول فجأة ، بصورة واضحة ، الى عنكبوت الذي رأيته على ورقة الجيرانيوم في حين كانت الشمس الغاربة تنشر أشعتها . وشعرت كأن شيئا ينغرز في " . فنهضت وحلست على سريري . هكذا حدث كل ذلك في الماضي».

#### ١٤ ــ عَروض معمّمة

إن الرواية لا تكون شعرية بالمقاطع فحسب ، بل بمجموعها . ونحن نعلم جيداً أن هذه المقاطع التي نعتبرها ، لأول وهلة ، شعرية عند كبار الروائيين أمثال بازاك وستاندال ، ودوستويوفسكي ، لهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بغيرها من المقاطع . وإذا ما فصلت عنها فقدت الكثير من شعريتها ، وهي مرتبطة كذلك بعنصر معروف منذ القديم ألا وهو الأساوب ، أي ، بالضبط ، ما يسمح بالتعرف الى الكاتب وتمييزه عن غيره ، والأساوب هو مبدأ الاختيار ضمن إمكانات اللغة والألفاظ ، والتراكيب النحوية ، التي هي أحياناً من الدقة بحيث نستطيع التعبير عنها بالأرقام . فنقرر مثلاً قوة بعضها ، ونتبع تطورها . (إنها إحدى الوسائل التي مكنت من إدخال شيء من النظام والترتيب في تسلسل

محاورات افلاطون ) .

قال مالارميه: و إن الشكل المسمى شعراً لهو الأدب بكل بساطة ، فكلما قوي الإلقاء ظهر الشعر ، وكلما كان هنالك أساوب كانت الرنسة الشعرية » . وعندما يصبح مفهوم الشعر هذا مفهوما عاما ، وعندما يهتم الكاتب مثلاً باتباع إيقاع معين ، فإن هذا المفهوم يقوم مقام علم العكروض بجميع مقتضياته .

إلا أن الأساوب لا يقوم بالطريقة التي نختار بها الألفاظ في الجملة فحسب ، بل بالطريقة التي تتناسق بها الجمل الواحدة تلو الأخرى ، والمقاطع، والفصول. وعلى جميع مستويات هذا البناء الضخم الذي هو الرواية، يمكن وجود أسلوب، أي شكل خارجي ، وتفكير في الشكل ، وبالتالي عروض. هذا ما يسمونه و التقنية به في الروايات المعاصرة.

ها نحن أمام علم عروض معمّم ، مليء بالمغامرات التي لم يسبق أن سمعنا بها، وليست القواعد القديمة ، بالنسبة له ، سوى تمتمات .

إن الشاعر يستعمل الكلمات العسادية ، كلمات كل يوم ، لبلورة افكاره المدهشة ، وغرض الشعر ، بل الشعر ذاته هو إنقاذ اللغة الدارجة . وإذا ما انعزل الشعر عن هذه اللغة فذلك نذير بثورة أدبية ( ماليرب ووردسورث و لقسد أهملت قاموس فيكتور هوغو القديم وعمته بالقبعة الحراء » ) ، ومن هذه الثورة يستمد الشعر قوته وجدته ، كأنما يستحم في ينبوع و تجديد الشباب » كا هي حال و آنته » (۱) الذي يستعيد قوته كلما لامس أمسه الأرض ، والشاعر هو الذي سيعيد الكلمات كل يوم معناها ، أو أنه سيعطيها معاني جديدة بفضل و النصوص » التي يقتطف منها كلماته بشكل نهائي .

ولكن ، لماذا نحصر الحديث بالكلمات ؟ لماذا لا نتحدث بصورة مماثلة عن عبارات كل يوم ؟ فنحن إذا تمكنا من ربط هذه العبارات ، بعضها ببعض ، في

١ - آنته : عملاق متحدر من نبتون والأرض ، وقد خنقه هوقل بين ذراعيه .

تراكيب قوية ، فإنها تتكشف عن معان نسيناها أو غاب عنا فهمها ، هي التي تبدو لأول وهلة مبتذلة تافهة .

ومن أقرب الأمثلة على ذلك قصائد أبولينير ، هذه والقصائد – الأحاديث، التي كثيراً ما و استالت ، بريتون :

يوم الاثنين ، شارع كريستين

د إن أم حارسة المدخل والحارسة نفسها تسمحان بمرور كل شيء

إن كنت رجلا رافقتني هذا المساء

يكفي أن يمسك شخص ما بباب العربة

بينا يصمد اليها الآخر

ثلاثة رؤوس من الفاز مشتغلة

سيدة المنزل مصدورة.

عندما تنتهي سنلعب بالنرد

قائد اوركسارا مصاب بألم الحنجرة

حين تجيء الى تونس سأجعلك تدخن حشيشة الكيف.

يبدو ذلك مناسبا للقافية

كدسات من الصحاف ، والأزهار ، وروزنامة .

بيم ، بام ، بيم

على أن أدفع ثلاثمائة فرنك لعشيقي

أؤثر أن أجبته تماماً على أن أعطيها المال ...

إن الشبه لمدهش حقاً بين نص كهذا ووصف الغرفة عند دوستويويفسكي. فالأمر يتعلق بنوع من العبارات يمكن أن يسمعها أي شخص كان ، يوم الاثنين، أي يوم يبدو في الظاهر كغيره من الأيام ، وفي شارع كريستين ، أي في شارع يبدو في الظاهر كغيره من الشوارع . أما قوله و يبدو ذلك مناسباً للقافية ، ، فإنه يحملنا على تصور تركيب إيقاعي يعتمد ، بنوع خاص ، على السجع الذي

يجعل من جموع الايقاعات هذه قصيدة شبيهة بالقصائد القديمة . ولنقابل النص التالي بدد القصيدة – الحديث ، التي ذكرت :

النساء

- احضر القهوة والزيدة والخبز

المربى وشحم الخنزير وكوبا من الحليب

- زدني قليلا من القهوة يا و لانشن ، من فضلك

- كأن الربح تتفوه بعبارات لاتينية

ــ زدني قليلا من القهوة يا د لانشن ، من فضلك

لوت ! هل أنت حزينة يا قلبي الصغير - أعتقد أنها تحب

- معاذ الله - أما أنا فلا أحب إلا نفسي .

- صه ا إن جدتي تتاو سبحتها .

يبدو من الواضح أن عروضاً من النموذج السوريالي قد حلت محل علم العروض الكلاسيكي ، عروضاً تعتمد على الجمع بين العبارات لا بين الألفاظ وفضلاً عن ذلك نلاحظ أن هذا التقابل ليس استثنائياً ، بل هو شبيه عا لا نعيره انتباهنا عادة ونحن غارقون في حوار واحد من الأحاديث التي جمعت هنا أجزاؤها . وليست العبارات وحدها بل أحاديث كاملة ستظهر لنا ، شيئاً فشيئاً ، مختلفة عما كانت عليه أولاً . وهكذا فإن مقاطع كاملة من التفاهات ، ومن الوقائع اليومية ، لا تلبث أن تسطع بلمعان غير منتظر عندما تبدل شكلها أضواء التراكيب القوية .

### ١٥ ـــ الشعر الروائي

إن الفرق بين المقاطع التي هي شعرية مباشرة ، أي تلك التي ترتبط فيها الكلمات فيا بينها ارتباطاً وثيقاً ، حتى ولو انها عزلت عن الجموع ، كالقصائد

المقتطفة من رواية مجهولة ، والتي تشكل و سبلين دو باري Spleen de Paris وبين المقاطع التي تبدو لأول وهلة نثرية ،أي تلك التي لا تبدو محاسنها إلا بقراءة ومتتابعة ، سواء كانت دقيقة أو سريعة ، مستمرة أو متقطعة ؛ إن هذا الفرق هو شبيه تماماً بالفرق الذي يميز العمل الأدبي نفسه للروايات العادية عن المجموع الخيالي أو التفاهة اليومية .

وهذا يعني أن الرواية بمكنها – في حد ذاتها – أن توضح كيف ظهرت في وسط الحقيقة وكيف تكونت فيها . إن الشعر الخيالي ، أو إذا شئنا ، الرواية كشعر عرف كيف يستفيد من أمثولة الرواية يكون شعراً جديراً بأن يوضح ذاته ، وأن يعر ف عن نفسه وواقعه ، ويمكنه الى ذلك أن يحتوى على تفسيره الخاص .

إن الرواية الكبرى لا يحل محلها شيء آخر ، ولهـــذا فهي تكسب جميع الحوادث العادية التي التقطتها هذه الصفة ، فلا يعود باستطاعتنا أن نبدلها بغيرها ؛ إلا أن الانفصال لا يحدث بواسطة حصار خارجي يمنع على الحوادث العادية ، وعلى بعض التأنقات المزعجة والعامية أن تساهم في هذا المجال ، بل بواسطـــة هيكل يستطيع أن يقوم كل ما كنا نظن لأول وهلة أنه بدون فائدة. وهكذا يبدو أن عملية العروض التي ذكرناها سابقاً لا تزال تستمر في فعاليتها .

ولكن ؛ إذا كان هنالك هيكل من جهة ، وكانت من جهة ثانية و تفاهة ، لا علاقة لها بـــه ، فإن هاتين النقطتين لا يمكن لهما أبداً أن تكونا عملا أدبياً ، ويصبح الهيكل ، في الواقع ، غير جدير بربط اللحظات المختلفة ربطاً دقيقاً .

فالشعر الخيالي إذن ليس بمكنا إلا عندما لا تبقى هذه التفاهة التي يعتبرها الناس عامة شيئاً بسيطاً بين أشياء أخرى «متساوية» في البساطة تفاهة حقيقية إلا بالنسبة للذين لم يقرؤوا الكتاب . فهي لا تظهر على حقيقتها ، بالنتيجة ، إلا من خلال قراءة واعية أو قراءة ثانية ، فتبدو وكأنها تملك الدليل على معناها ، وتصلح مثلا ، بل « كلمة » بالنسبة للأشياء الأخرى ، نتمكن بفضلها من

التحدث عن هذه الأشياء وفهمها فهما كاملا.

فينبغي إذن أن يكون بناء الرواية الداخلي على اتصال بهيكل الحقيقة ، فيبدو وكأنه النواة لهذه النبتة .

عندئذ يكون الروائي ذلك الشخص الذي يلاحظ أن بناء يرتفع في ما كيط به ، فينبري الى إتمام هذا البناء ، فيجعله ينمو ، ويحسنه ، ويشبعه درسا الى اللحظة التي يصبح فيها جديراً بأن يقرأه الجيم .

وهو الذي يلاحظ أن الأشياء حوله بدأت تتمتم بغموض، وهو الذي سيقود هذه التمتمة الى أن تضبح كلاماً واضحاً .

إن هذه التفاهة التي هي الاستمرار نفسه للرواية مع الحياة العسادية ، والتي تتكشف بمقدار ما نتغلغل في العمل الأدبي ، كعمل له معنى ، هذه التفاهة هي نفسها تفاهة الأشياء التي حولنا ، والتي ستنقلب رأساً على عقب وتتحول دون أن يحدث ذلك التبديل الجذري القيساسي الخاص بالشعر الكلاسيكي كشعر هوراس أو بريتون .

فالشعر الخيالي إذن هو الشيء الذي بواسطته تتمكن الحقيقة من أرخ تعي ذاتها لتنتقدِ نفسها بنفسها وتتبدل .

ولكن هذا الطموح مرتبط بنوع من التواضع ؛ ذلك لأن الروائي يعرف أن إلهامه لا يأتيه من خارج العالم ، وهذا ما يميل الشاعر و الملهم ، الى الاعتقاد به ؛ وهو يعرف أن إلهامه هو العالم نفسه في أثناء تغيره ، وانه ليس سوى لحظهم منه ، بل جزء موضوع في مكان مختار ، وان بواسطته ستتم المشاركة بين الأشياء والكلمات .

## أبعاد الرواية

منذ بضع سنوات بدأ النقد يتعرف الى قيمة العمل الخيالي في ارتياد أبعاد الزمن ، وإلى العلاقات الوثيقة بين فن الرواية وفن الموسيقى الذي ينتشر ، هو أيضا ، في مدى الزمن وأبعاده . وإننا ، انطلاقا من بعض مستويات التفكير نجدة مجبرين على الملاحظة أن أكثر المشاكل الموسيقية لها ما يقابلها في العمل الخيالي ، وأن البناء الموسيقي له هو أيضاً تطبيقاته الخيالية . ونحن ما زلنا في بداية الطريق بالنسبة الملاقات التوضيحية بين هذين الفنين، غير أن مجال البحث أصبح أمامنا مفتوحاً .

إن الموسيقى والرواية فنان يوضح أحدهما الآخر ، ولا بد لنا في نقد الواحد منها من الاستعانة بمالفاظ تختص بالثاني . وما كان حتى الآن بدائياً عليه بكل بساطة ، أن يصبح قياسياً ، وهكذا يجدر بالموسيقيين أن يكبوا على مطالعة الروايات ، كا يجدر بالروائيين أن يكونوا مطلعين على بعض المفاهيم الموسيقية . وقد شعر بتلك الحاجة كبار الفنانين .

أي شيء هو طبيعي أكثر من ذلك ؟ فإذا كانت الرواية تبغي تقديم صورة كاملة تقريباً عن الحقيقة البشرية ، أي أن تكون صادقة في عملها ، فينبغي لها أن تكلمنا عن عالم لا يمكن أن تحدث فيه الموسيقي وحسب ، بل تكون فيه الموسيقي ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها ، وأن تظهر لنا كيف أن اللحظات الموسيقية لدى بعض الأشخاص : من استاع ، ودراسة ، وتأليف ، هي مرتبطة

برجودهم ، ولو كان ذلك على غير علم منهم .

أما في ما يختص بالمدى ، فإنه فائق الأهمية بالنسبة للرواية ، لصلته الوثيقة بالفنون التي ترتاده ، وخاصة من الرسم. فالرواية تستطيع أن تدخله في إطارها، بل عليها أن تفعل ذلك في بعض الأحيان .

والواقع أن العكس بمكن ، وفي رأيي أن الموسيقى والرسم إذا ما كميلا المادة الروائية ، أمكن أن يكونا عنصري نقد لها. وقبل أن ندخل العالم الروائي نفسه ، العالم الذي يقترحه لنا الكتاب ، أريد أن أوضح كيف أن المدى الذي سينشره أمام عقولنا يندمج في المدى الحقيقي ، حيث يظهر هو ، وحيث أنا منصرف الى قراءته ، وكا أن كل تنظيم للوقت داخل رواية أو تأليف موسيقي من إعادة وتكرار لا يمكن أن يقوم إلا بتعليق الوقت العادي أثناء القراءة أو الاستاع ، هكذا أيضا جميع العلاقات التي تقوم بين الأشخاص حيث المفامرات التي يروونها لى لا تستطيع الوصول إلى إلا بواسطة مدى أحتله بالنسبة المكان الذي يحيط بي .

عندما أقرأ وصف غرفة في رواية ما، فإن الأثاث الذي هو أمامي ،والذي لا أنظر اليه ، يبتعد أمام الأثاث الذي يطل علي من خلال الاشارات المرسومة على الصفحة .

وهذا « الكتاب » الذي بيدي يحرر ، تحت مراقب انتباهي ، إيحاءات تفرض نفسها ، وترتاد المكان الذي أنا فيه ، وتنقلني إلى مكان آخر .

وهذا و المكان ، الآخر لا يثير اهتمامي ، ولا يمكنه أن يستقر إلا بمقدار ما أكون غير راغب في المكان الحقيقي الذي أنا فيه . فأنا أشعر فيه بضجر كبير، والقراءة وحدها تمنعني من الخروج منه بجسدي ، فالمكان الخيالي هو إذن تخصيص لهذا و المكان ، المستحضر والمضاف الى المكان الحقيقي .

وطوال الزمن الذي لم يكن فيه سطح الأرض مكتشفاً بعد بكامسله ، كان لا بدلما وراء الأفق المعروف من أن يراود الأفكار وعلاها بالأحلام. إن جبل

الأولمب ، مقر الآلهة ، كان آخر ارتفاع بلغه الإنسان في التسلق ، أما سائر البقاع غير المعروفة فقد كانت ، في ظن البشر ، مليئة بالمسوخ المخيفة أو العجيبة . وهكذا ، فإن العالم الآخر الذي أبدعه و دانت ، قد تدوّن بما فيه من أخطاء في علم الكون ، هذا العالم الذي يتعذر الوصول اليه حتى في أيامنا الحاضرة ، العالم الذي ما وراء البعيد المعروف . والواقع أن الاتصال بين البعيد والحيالي قد زاوته الاكتشافات وثوقاً ، تلك الاكتشافات التي لم تأتنا بسوى الحيوانات الفريبة عنا ، والأفاويه ، والمعادن الثمينة ، وهذا ما كان ينقصنا بالفعل .

إن كل خرافة 'تعتبر في كوننا رحلة واكتشاف . ويمكن القول ' في مسا يتعلق بهذا الموضوع ' أن كل أدب خيالي يستقي مواضيعه من هذا المعين ' وكل رواية تقص علينا خبر رحلة ما ' هي إذن أكثر وضوحاً وصراحة من الرواية التي ليست جديرة بالتعبير ' بصورة مجازية ' عن المدى بين مكان القراءة والمكان الذي تحملنا اليه القصة .

ولكن ؛ عندما يكون المسافر بعيداً عن بلده ، وقد أسرته الجزر التي كان يحلم بها ، فإنه عندئذ يحلم بوطنه ، فيشمر بشوق اليه ، ويظهر له بألوان متجددة . وانطلاقاً من اللحظة التي يصبح فيها البعيد قريباً ، يأخذ ما كان قريباً السلطة التي هي للبعيد فأراه كأنما يزداد بعداً . إن العصر الكبير للرواية الواقعيسة الحديثة ، عصر الرواية اللصوصية الاسبانية أو عصر اليزابيت ، يتفق تماماً مع الرحلات الاستكشافية الأولى حول العنالم . فالأرض مستديرة ، وإذا تابعت سفري في اتجاه واحد ، فإن آخر ما أصل اليه ، وراء الأفق ، هو النقطة التي انطلقت منها ، ولكنها جديدة كل الجدة .

إذن ، فالمدى الأساسي للرواية الواقعية ليس سفراً فحسب ، بــل دورانا ، وقرب المكان الذي يصفونه لي يشتمل – في حد ذاته – على رحلة كاملة حول العالم .

أما المحطة التي يمثلها المكان الموصوف في هذه الرحلة ، ذهاباً وإياباً ، وإلتي

تنبثق من كل قراءة ، فيمكن أن يكون لها مع المكان الذي أنا فيه علاقات رحبية مختلفة جداً. إن المدى الروائي ليس هرباً وحسب، بل انه يستطيع أن يدخل في المدى الذي نعيشه تغييرات غريبة كل الغرابة. وبفضل هذا والكتاب، تحضر أمامي هذه المقاطعة أو تلك ، روسيا مثلاً . وتتخذ الأشياء مكانها حولي بشكل آخر . فها أسهل انتقالي من بلد الى بلد ، بسل من بيت الى بيت . وفي تتابع هذه الأمكنة كم من ألاعيب وأغان يمكن أن تولد ا

إن العلاقات عند بازاك بين المكان الموصوف والمكان الموجود فنه القارى، تتسم بأهمية خـــاصة . فهو بحس إحساساً قوياً بأن القارى، هو ، في الواقع ، موجود في مكان محدد ، ولهذا ينظم هيكل عمله وفقاً لهذا الشرط الأساسي .

لقد كتب بلزاك أولاً لسكان باريس ، وإذا ما أردنا أن نقوهم حقيقة ما يخبرنا به ، فلا بد لنا من الانتقال الى هذه المدينة حتى ولو كنا بعيدين عنها ، لأنها النقطة الأساسية لجيع الأبعاد التي يجمع بينها. لئتذكر مقدمة « الأبغوريو »(۱)، حيث يقول لنا الكاتب : « بعد انتهائكم من قراءة الكتاب ، ربما تكونون قد ذرفتم بعض الدموع ، داخل الجدران أو خارجها » . وهذا يعني في الداخل وفي الظاهر، أو كما توضعه العبارة التي تلي: « هل يمكن فهم الكتاب خارج باريس » ، داخل جدران هذه المدينة وخارجها ؟

وكثيراً ما يبقى هذا الايحاء الرحبي شديد الغموض. إن الأشخاص الذين يحدثوننا أو الذين يحدثوننا عنهم هم في و مكان ما ، وهذا هو كل شيء. إن وبروم الذي لا يلبث أن يبرز مختلفاً – ونحن نعلم جيداً أن الكاتب لن ينبهنا الى هذا الأمر – لا يتكلم بصورة مماثلة في قاعة الاستقبال ، والمطبخ ، والغاب أو الصحراء . فوجب اذن أن يوضع لنا و الديكور ، ، أي صفات المكان الخاصة .

نكتفي في أول الأمر بلوحة لافتة كاكانت الحال قديماً في المسارح: دمكان بديم ، ، د غاب فتان ، ، د غابة مخيفة ، ، د زاويــة شارع ، ، د غرفة ، .

١ - اقرأ هذا الكتاب في منشورات عريدات .

تعيين يزداد دقة ؟ فينبغي إعلامنا أي نوع من الغرف هي تلك الغرفة ! وتقول: « مكان بديع » ولكن ، أي نوع من الجمال ؟ فنحن بحاجة الى التفاصيل ، الى « عينة » من هذا « الديكور » : أغراض ، أثاث ، تلعب دور الدليل . أي نوع من الغرف ؟ – النوع الذي يمكن أن نجد فيه نوعاً معيناً من المقاعد .

إن وجود غرض ما ، أو عدم وجوده، يمكن أن يكون دليلا. «في الفرفة مقمد وسرير قديم وخزانة ذات رفوف. هذا هوكل شيء » إذن لم يكن هنالك طاولة.

وحتى الان فإن هذه الغرفة التي بدأت معالمها تتضح أمامنا تبقى محتوى غير محدد ، أو نوعاً من الأكياس تختلط فيه أغراض شق ، فيعمد الكاتب الى استخراجها واحداً واحداً حسب الصدف . وما نلبث أن نطالب بمعرفة أشكالها وأوضاعها : أثاث مزدحم ، أثاث مغرق ، يمكن المرور بينه أو الاصطدام به ، أثاث ري بوضوح ، أو تخفي قطعه الواحدة الأخرى ، ما هو منه الى اليمين ، أو فوق ، أو ما يؤلف زاوية منعزلة .

ولكي نتمكن من وضع كل شيء في مكانه ، فإننا نلجاً حتماً الى التفاصيل ، أو إلى بعض أشياء لم نعتد الكلام عنهـا بحيث ننشىء في المدى الذي تخيلناه خطوطاً واضحة ثابتة .

ومن الوسائل الأكثر فعالية ، تدحل مراقب ، أو عين ، يمكن ان تبقى جامدة وسلبية في حركة ونشاط ، فيكون لنا فيلم او رسم .

إن الروائي يضع مسند المصور أو آلة التصوير في نقطة من المدى الموحى ، فيجد مشاكل الإطسار والتأليف والمنظر التي تعترض الرسام ، ومثله يستطيع الاختيار بين بعض الوسائل ليعبر عن العمق، فينتقي مثلا أسهلها، أي تكديس عدد من المناظر الجامدة ، وهكذا فعل بلزاك ، فإنه لما أراد أن يصف لنا نزل فوكيه بدأ يفرقنا باللون البني :

و ... طرقات ضيقة بين قبة فال دوغراس وقبة البانتيون عمارتان تغيران جو المشهد بالقائم عليه ألوانا صفراء وتزيدان في دكنته بالألوان القاتمة التي تلقيها قببها ... يشبه شارع نوف - سانت - جنفياف خاصة إطـــاراً من البرونز ، هو وحده الملائم لهذه القصة التي يجب أن نهيء لها الأفكار بفيض من الألوان البنية القاتمة » .

ثم يضعنا في الشارع ، ويعرض لنا ما سنشاهده :

... يقسم البيت في الزاوية اليمنى من شارع نوف - سانت - جنفياف الذي يبدو مقطوعاً في نهايته ... »

وهاك منظر أمامي :

وإن الواجهة المؤلفة من طوابق ثلاثة والتي تعلوها العلالي مبنية بأحجار بارزة مطلبة بذلك اللون الأصفر الذي يجعل منازل باريس كلها تقريباً بشعة المنظر. والنوافذ الخمس في كل طابق تتألف من مربعات زجاجية صغيرة وشعريات خشبية لم تفتح بصورة متشابهة مجيث أن خطوطها تتناقض جميعاً...

إن هذا المنظر تتممه واجهات أخرى ؛ ويعود بنا إلى الداخل فيرينا كيف تتصل غرف الطابق بعضها ببعض ، واضعاً لنا مخططاً هندسياً لمنظر أفقي أو ، بالضبط ، لقطاع :

وإن قاعة الاستقبال هذه تتصل بفرفة الطعام التي تفصلها عن المطبخ قاعدة سلم درجاته من الخشب وهي مقطعة الى مربعات ماونة وممسوحة » . وبعد ذلك يحدد لنا أثاث كل غرفة ومنها أثاث غرفة الطعام الذي فقد كل خصوصياته ، فهو غارق في الأوساخ ، في كثافة هاذا الجو الذي هو أشد دكنة في لونه البني من أي مكان آخر ، بحيث لا يمكنه الانفصال عن ها الغرفة وجدرانها :

و إذن اعلى الرغم من هذه الأشياء التي تثير الاشمئزاز ، فإنك إذا قارنت

بين هذه الغرفة وقاعة الاستقبال وجدت هذه الأخيرة أنيقة معطرة كما ينبغي أن تكون قاعة استقبال السيدات. إن هذه القاعة المبطنة جدرانها بالخشب كانت مطلبة ، فيا مضى ، بألوان لم تعد ظاهرة اليوم ، وهي تؤلف لوحة رسمت عليها الأوساخ صوراً غريبة . وفيها خزائن لزجة ... » .

إنــه رسام و ديكور ، ورسام أشخاص . وهذه هي الحال في كتاب و البحث عن المطلق ، ، فإنــه ينافس الرسامين الهولنديين في رسم بيت بلتزار كلايس :

وهذا الرواق المفرح المطلي بلون الرخام المفروشة أرضه بالرمل الدقيق يؤدي الى باحة كبيرة داخلية مربعة مبلطة ببلاطات كبيرة مجلوة خضراء اللون. الى اليسار غرفسة الثياب والمطبخ وغرفة الملابس، والى اليمين للوقد ومستودع الفحم الحجري، وسائر الغرف. وكانت الأبواب والنوافذ والجدران مزينة برسوم لا تزال محافظة على نظافتها. وكان النور الداخل بين أربعة جدران حمراء مخططة بشباك بيضاء يعكس أشعبة وردية تعطي الوجوء وأدق التفاصيل فيها نعومة سحرية ومظاهر غريبة ».

وها هو الآن د يرسم » لوحة تمثل امرأة الكيماوي :

د إذا نقل رسام عادي صورة هذه المرأة ، فإنه ينتج بدون شك عمسلا جباراً ، برسمه هذا الرأس المليء بالكآبة والألم ، ووضع هذا الجسم والقدمين الممدودتين الى الأمام ....»

ربعد وصف الثياب ينتقل الى الوجه فيدرسه كطبيعة ميتة :

د إن الخاصة التي تعطي هذا الوجه الذكر صفته المميزة ، هي ذلك الأنف المعقوف كمنقار النسر ، المحدوب كثيراً عند وسطه ، بما يدل على غرابة تركيبه الداخلي . إلا أن نعومة هذا الأنف لا توصف ، وكان الغشاء الفاصل بين المنخرين دقيقاً شفافاً بما يسمح للنور بأن يلونه باللون الأحمر القاني ... »

هل نحن بحاجة الى التنويه بالفائدة الناتجة عن دراسة نقارن فيها بين وجوه

إن ما هو حقيقي على مستوى و الديكور ، هو حقيقي كذلك بالقدار نفسه على مستوى التآلف بين أنواع و الديكور ، في وحدة مكان أكثر اتساعاً. وإذا كان يمكننا أن نبقي شيئاً من الإبهام في تعيين أثاث مميز لفرفة ما ، فلل يمكننا البتة إلا أن نميز بين الملاقات المحلية القائمة بين الغرف ، تاركين ما يتعلق بالبناء والمدينة والبلد بلا شكل مميز خاص .

كان بيار وجوليات عند أقاربهما ، وهـا أنا أجدهما في الفصل الثاني من الكتاب جالسين في أحد المقاهي . إن أي روائي كان يدلني على العلاقـات القائمة بين هذين المشهدين وكيف يمكننا الانتقـال من الأول الى الثاني ، وكيف أن الأشخاص أنفسهم قد ذهبوا الى هناك . إن دراسة هذه المواقف المختلفة ، وهذا الانتقال ، يثيران مشاكل عديدة إذ أن مفاهيم السرعة والانتقال تصبح هنا أساسة .

إن بعض الناس يمكنهم الانتق—ال بالطائرة والبعض الآخر لا يستطيعون ذلك إلا سيراً على الأقدام . وهذه الحالة لا تزال قائمة منذ القدم ، ولكنه—ا تفاقمت وتوسعت مع تقدم وسائل النقل. ويجدر بنا أن نفكر بالأهمية التيكانت لاقتناء جواد في العصور الوسطى .

إن المدينة هي مجموعة من المسافات ، وقوانين السير فيهـــا تختلف بالنسبة لراكبي السيارات والسابلة . فهناك المنعطفات ومعاجيل الطرق ، والحواجز ، وازدحام السير حسب الساعات والأيام . فبعض البلدان غنية بشبكات السير ، والبعض الآخر لا طرقات فيها ، وبعضها مليء بمحطات المحروقات بينا البعض الآخر يضطر فيها المسافر الى أخذ احتياطاته .

إن النقابل البسيط بين الأمكنة المتشابهة يمكن أن يشكل أمثلة مغرية . فالموسيقي يلقي بتأليفه في مدى ورقته المنظمة ، فيصبح الخط الأفقي دليلا على

الزمن والخط العامودي دليلاً على مختلف الآلات ، كذلك الروائي يستطيع أن يضع قصصاً شخصية عديدة في بناء مقسوم الى طبقات بناء باريسي مثلاً ، فتكون العلاقات العامودية بين الأشياء المختلفة أو لحوادث معبرة كما هي العلاقات بين الناي والكمان .

ولكن ، عندما تعالج هذه الأمكنة في ديناميكيتها ، وعندما ندخـــل المسافات، والتتابع، والسرعة التي تصل بينها ، فعلى أي نمو نحصل ؟ وما أعمق ما نصل اليه إذ اننا نجد بوضوح موضوع السفر الذي كامتكم عنه منذ قليل.

والى هذا المدى الذي قطعه الأشخاص أنفسهم ، والذي ستقلب رأسًا على عقب الاختراعات والتحسينات ، والانتشار، وتنظيم طرق المواصلات الجديدة سيضاف مدى العرض الذي ستحركه التغييرات في وسائل الإعلام الجديدة .

إن المدى الذي نعيشه ليس بالمدى الاوقليدي الذي تنعزل أجزاؤه الواحد عن الآخر . فكل مكان هو جذوة أفق لأماكن أخرى ، بل نقطـــة انطلاق لسلسلة من الاجتيازات المكنة مروراً بمناطق أخرى محددة على وجه التقريب.

ففي مدينتي مدن كثيرة أخرى، أوجدتها وسائل اتصال عديدة : لافتات، كتب جغرافية ، أشياء صادرة منها ، صحف تتكلم عنها ، صور وأفلام تريني إياها ، ذكرياتي عنها ، الروايات التي تجعلني أجتازها .

إن لوجود بقية العالم هيكل خاص بكل مكان والعلاقات الفعالة قد لا تتأثر بقرب المسافة . فقد لا أسمع مجادث وقع على مسافة أمتار مني إلا بواسطة وكالة أنباء ، أو محرر ، أو صاحب مطبعة يعيشون على بعد مئات الكياومترات مني ،

إن تنظيم خطوط الطيران الحسالي يجعل الانتقال من باريس الى نيويورك أسهل من الانتقال الى قرية فرنسية منعزلة . وعلى هذه الحال بمر الإعلام في المراكز والمحطات باختلاف كبير في السرعة حسب الناطق والأشخاص : فهذا علك هاتفا وذلك لا يملك . ونحن نعرف جيداً أية فائدة حصل عليها ستاندال من التلغراف في كتابه و لوسيان لوين ، .

إن بعض المناطق مشهورة بنشر الأخبار وبثها ، وهي معروفة في أماكن عديدة أخرى ، مثلا : جزيرة القديس سائ ميشال ؛ والبعض الآخر مشهور بالتقاط الأخبار ، وهي تعرف مناطق عديدة أخرى ، مثلا : مؤسسة الجغرافيا الوطنية ، وبعض المناطق مشهورة بتجميع الأخبار ، تلتقطها وتنظمها وتوزعها ، فتنشىء بين الآخرين علاقات جديدة . ومن أشهر مراكز هذه المناطق في أيامنا الحاضرة مدينة باريس

وفي قوة منطقة ما بالنسبة الى غيرها لعبت الأعمال الفنية دورا هاما سواء أكانت رسما أم رواية ، وإذا كان الروائي ، بالتالي ، يريد إنارة هيكل أفقنا ، فهو مرغم على جعل الأعمال الفنية تقوم بدور فعال ، وهو سيتبنى بطرق مختلفة الخصائص التي سيتمكن من ايضاحها ، لهذه الغاية ، في أعمال غيره ، حقيقية كانت أم خيالية . وليس ما تحققه هذه الأعسال سيتحقق بواسطتها في أعماله وحسب ، بل أنه يكون جديراً بأن يأخذ منها دروساً ، فيستعمل ، بالتالي ، خبرته ليتابع تأويلها . فتكون هذه الأعمال الفنية إذن ، في هذا الجمال وفي غيره ، أداة تفكير ، ونقطة حساسة يفتتح بها الكاتب نقده الخاص .

ومن المؤكد أن الرواية 'تدخل تغيير اللها الأساسية أول ما تدخلها في مجالات العرض ، ولكن مِن منا لا يلمس لمس اليد كيف يؤثر الاعلام على المسافسات والأشياء ، وكيف ان الأشياء بمكن أن تتغير فعلا وتنتقل ، وكيف ان نظسام المسافات يمكن أن يتحول ويتبدل انطلاقاً من اختراع خيالي .

## «فلسفة الاثاث»

إن أول النصوص التي ترجمها بودلير عن و ادغار بو » ( وقد أتلفت الترجمة بسبب خطأ مطبعي وقع في إسم المترجم ) كان نقداً لتنظيم المنازل في الولايات المتحدة في بداية القرن التاسع عشر . لقد تبدل الذوق الى درجة لم نعمد نعرف معها إذا كان ما نحبه هو ما يهاجمه دبو، أو ما يقترحمه ، ولكن المهم هو العمق الذي يعرض به هذه المشكلة :

ر ليس هنالك ما يؤذي نظر الفنان مباشرة أكثر من تنظيم الأثاث في مسا يسمونه في الولايات المتحدة بيتاً جميل الأثاث . إذ ان أكثر عيوبه شيوعاً هو التقص في الانسجام. نحن نتكلم عن الانسجام في غرفة كما نتحدث عن الانسجام في لوحة ، ذلك ان كلتا الغرفة واللوحة ، تخضعان معاً للمبادى، الخالدة التي تتحكم بالفن وأنواعه ، ونستطيع القول ان القوانين التي نحكم بموجبها على الصفات الأساسية للوحة ما هي كافية للحكم على تنظيم الغرفة » .

إنها لقوانين كافية ، ولكنها - بالطبع - ضرورية ، إن دبر ، هو أول من أعلن أن تنظيم الغرفة يمكن أن يكون عملاً رفيعاً بمستوى رسم اللوحة ، وأول من جعلنا نشعر أرف أضمن الوسائل لدراسة الفنون الجميسلة هي المرور أولاً و بأقاربها الفقراء ، أي فنون الزخرفة والتزويق .

إن لكل غرض و وظيفته ، المباشرة الواضحة ، ولكننا حين ننظر اليه من الناحية و الفنية ، و فإن هذا الفرض يتعدى وظيفته الأولى ويكتسب وظيفة

أخرى غير التي صنع من أجلها. فإبريق الشاي المزوق مشلا والذي صنع بدقة ، هو مجرد إبريق الشاي ، ولكنه الى ذلك شيء آخر . غير اننا إذا جمعنا بين والوظيفة ، و و الفن ، فهسمنا و وظيفة ، هذا الغرض العجيب الذي هو اللوحة ، و و وظيفة ، هذا الغرض الآخر الذي هو الكتاب ، حتى اننسا ننسى بوجه عام ، على ما لهما من خصائص ، انهما لا يزالان غرضين بين الأغراض.

ويُظهر وبو ، أن التنظيم العادي في منازل أغنياء بلاده مرتبط ارتباطاً وثيقاً بطريقة حياتهم وتفكيرهم . والواقع أن المال في بلاده محتل أسمى مرتبة ، وهو كسائر كبار الكتاب الأميركيين مناوىء لأميركا ، فإذا ما كتب فذلك ليقول الكثير من الحير والكثير من الشر عن وطنه .

وينكر و بو ، هذه الطريقة في التأثيث لأسباب جمالية ، أي أدبية وفلسفية ( إنها فلسفة الأثاث ) ، ويضع مقابل ذلك و فنه الشعري ، :

و ولكننا رأينا الأمير كين الحديثي النعمة ، الذين يقلدون غيرهم، يمتلكون بيوتاً تستطيع على الأقل بسلبيتها بمنافسة الفرف المنعقة لأصحابنا في ما ما وراء البحار. وفي هذه اللحظة بالذات تحضرني غرفة صفيرة متواضعة لا مجال لانتقاد زخرفتها: صاحبها مستلق على ديوان ، والطقس بارد ، والساعة تقترب من منتصف الليل . وسوف اقدم لكم رسماً لهدنه الغرفة بينا صاحبها مستسلم للرقاد . إنها غرفة مستطيلة يبلغ طولها ثلاثين قدما ولا يتجاوز عرضها خمسا وعشرين . وهذا الشكل يساعد كثيراً على تنظيم الأثاث . لها باب واحد ضيق قائم في إحدى زوايا المستطيل ، ونافذتان قائمتان في الناحية المقابلة ، وهما عريضتان وتنحدران إلى أرض الغرفة ي وتنفتحان على شرفة إيطالية . زجاجها ارجواني ، في أطر غليظة من خشب و الباليساندر » البنفسجي اللون ، وهما مزينتان من الداخل بستائر سميكة من نسيج قضي ، يلائم شكلها ، تتهدل بثنايا صفيرة . ومن خارج الإطار تنسدل ستائر من الحرير القرمزي الثمين ، مذيلة بثيوط عريضة من الذهب ، ومبطنة بالنسيج الفضي الذي صنعت منه الستائر بخيوط عريضة من الذهب ، ومبطنة بالنسيج الفضي الذي صنعت منه الستائر

الخارجية . ليس هناك طنوف ، ولكن ثنايا القياش التي تبدو ناعمة خفيفة تبرز من وراء أقواس ذهبية ، دقيقة الصنع ، تلف الغرفسة عند نقطة الالتقاء بين الجدران والسقف . . . . .

وإذا كانت هذه الفرفة لمعرض علينا كمثال للبساطة ، كفرفة متواضعة ، فإننا سنرتجف – بالتأكيد – إذا تصورنا ما يمكنأن تكون عليه البيوت الأنيقة . غير أن في كل هذا ما يمت بصلة إلى الحلم ، إلى زخرف رومنطيقي هائل ، وهذا ما نشعر به بقوة في نهاية النص :

د لا نلاحظ في هذه الغرفة سوى مرآة واحسدة ، ولكنها ليست كبيرة الحجم. شكلها مستدير تقريباً ، وهي معلقة بشكل لا يستطيع معه صاحب البيت أن يري صورته فيها من أي مقعد كان من الغرفة . وليس فيهــــا سوى ديوانين منخفضين من خشب « الباليساندر ، مكسوين بقياش من الحرير القرمزي الموشى بالذهب ، ومقعدين من والباليساندر ، أيضاً . وهنـــاك بيانو من و البالينتاندر ، مفتوح وبدون غطاء ، وطاولة من الرخام الجميل المرصع بالذهب موضوعة بالقرب من أحد الديوانين ، وهي كذلك بدون غطـــاء . فقد اكتفى بزهريات من صنع و سيفر ، واسعة وجميلة ، تتفتح فيها باقات من الزهور العطرية الصارخة الألوان . وبالقرب من رأس صاحبي النائم يرتفع شمعدان كبير يحمل في أعلا. قنديلًا عتيمًا مليئًا بالزيت المعطر. وهنالك بعض الرفوف الحنفيفة الناعمة، المذهبة الأطراف ، معلقة بحبال من الحرير القرمزي، تتدلى منها بلوطات ذهبية ، وتحمل مئتى أو ثلاثمائة كتاب مجلدة تجليداً أنيقاً . وقيا عدا ذلك ليس هنالك من أثاث آخر غير قنديل و أرغان ، مع كلوب من الزخباج المصقول الأرجواني اللون يتدلى من سقف مصنوع على شكل قبة عالية جداً ، بسلسلة دقيقــة من الذهب ، ينشر على كل ما في الغرفة نوراً هادئاً وسحرياً معاً ، .

إننا لنستشف من خلال هذا المقطع موضوع إحدى أجمل قصائد ﴿ أَزْهَارُ

الشر ، التي هي تقريباً ترجمة جديدة له :

سيكون لذا أسرة مليئة بروائح بخفيفة ومقاعد عميقة كالقبور ومقاعد عميقة كالقبور وأزهار غريبة على رفوف تتفتح ، لأجلنا ، تحت سماوات أجمل ...

هذه قصيدة خاصة بالمسكن.

وفي الرواية ، إذا شئت أن أصف منزلا يكون أفضيل من غيره ، منزلا يرغب الأشخاص والقراء أن يميشوا فيه ، وإذا أردتأن أصف أشخاصا أذكياء يتحلون بالذوق ويحبون الحياة ، وكان علي أن أسكنهم في بيت جميل أستطيع أن أتخذ له نموذجا من الواقع ، فأنقل منزل أحد أصدقائي قطعة قطعة ، إلا أنه ، في أفضل الحالات ، سيكون هنالك أشياء أؤثر أن أغير في ترتيبها . فأدفسيع يحدران إحدى الغرف ، وأغير مكان هذه القطعة من الأثاثي ، وأبد ل نوع هذه القطعة الاخرى ، وأقوم في روايتي هذه بالعمل نفسه الذي يقوم بهمندس الديكور ، مع هذا الفارق بأن القياسات المعطاة في البداية هي من نوع آخر .

إلا أنه من الأفضل للروائي أن يعرف كيف تعالج في أيامه بعض المسائسل و العملية » وتوضع لها الحلول ، لأن ذلك يساعده على تحسين اختراعه ، وعلى معرفة أشخاصه وذاته ، إذ ان الأثاث في الرواية لا يلعب دوراً « شعريباً » اقتراحياً فحسب ، بل دوراً إيجائياً ، لأن هذه الأشياء مرتبطة بوجودنا أكثر مما نقر ونعترف عادة . إن وصف الاثاث والاغراض هو نوع من وصف الاشخاص الذي لا غنى عنه : فهنالك أشياء لا يمكن أن يفهمها القسارى، ويحسها الا إذا وضعنا أمام ناظريه الديكور وتوابع العمل ولواحقه .

وفي ما مضى كان الأثاث في روايات القرنين السابع عشر والثامن عشر يلعب دوراً شعرياً قبل كل شيء . ففي رواية وأميرة كليف، نجد أشياء قليلة موصوفة، ولكنها تتخذ أهمية كبرى، وتمتلىء بشعور هذا أو ذاك كأنما تشحن بالكهرباء،

ولا تلبث أن تولد شرارات حقيقية .

ها هي الأميرة في جناحها الخاص ؛ مكان أحلامها ، تفكر منفردة في الليل في ذنيمور ، العجيب الذي تقاوم حبه ؛ وإذا علمنا حقيقة أنها تفكر فيه (وهي نفسها عاجزة عن أبد تقول ذلك ) ، فذلك لأنها كانت تحمل بين أناملها عصا تخصه ، راحت تلفها بشرائط ملونة بالألوان التي كان يجملها أثناء المبارزة .

أشياء جميلة مدهشة بحد ذاتها .

وقبل ذلك كانت الرواية اللصوصية الاسبانية تدخل أشياء «بشعة»: أوان مهشمة ، أسمال ، ومع بلزاك ازداد غزو هذه الأشياء . حق أن الكوميديا الإنسانية صارت تشبه ، في بعض الأوقات ، قبواً عظيماً مليئاً بالآثاث القديم ، مما سيسمح له بإيضاح الانهيار الأساسي لمجتمع ما . فوصف بدقة أشياء ما عادت في الأماكن التي نصنعت من أجلها ، ولا في الحالة التي يجب أن تكون فيها ، ولا للناس الذين يجب أن تكون لهم .

كان المجتمع قبل الثورة طبقياً ، يظهر استقراره في نوع من و الانسجام ، وملاءمة في الآثاث : فالناس المنتمون الى بيئة معينة كانوا يملكون نوعاً معيناً من الآثاث يتوارثه أفراد العائلة ويحافظون عليه . على أن كل شيء قد تغير بعد ذلك ، فأهمل الآثاث واندش .

وهكذا ، فعندما يصف لنا بازاك أناث قاعة ما فهو يصف تاريخ الأسرة الذي يشغله . وإذا كانت المقاعد موزعة فذلك يدل على أن الأسرة قد ساءت أحوالها ، ولا ينطبق ذلك على الأسرة وحدها ، بل على البيئة بأجمعها ، لأن هذا الأثاث القديم لا بد له أن يكون قد انتقل من شخص الى آخر ، لذلك نرى ان بلزاك يهتم بالأثاث القديم البالي أكثر من اهتامه بالأثاث الجديد .

ولنعد الى بداية رواية و الأب غوريو » : إن جميع الأثاث الذي يصفه لنها في نزل فوكيه قد عفا عليه الزمن ، فهو بقايا وأشلاء ، وكل قطعة منه تشكل قصيدة بؤس :

و نرى في هذا المنزل أثاثا لا يفنى ، أثاثا تذكر له الجيع ، ولكنه موضوع هذا كبقايا حضارة في مستشفى الأمراض المستمصية . ترى و بارومترا ، تخرج منه عيدان عند سقوط المطر ، ورسوما كريهة تصد النفس عن الطعام ٢ محاطة بأطر من الحشب الأسود ذات خطوط مذهبة ، وهاعة قديمة من الصدف مرصعة بقطع من النحاس ، ومدفأة خضراء ، وقناديل و أرغان » يمتزج فيها الغبار بالزيت ، وطاولة مستطيلة مفطاة بقياش مشمع ، تجمعت فوقة الأوساخ الدهنية حق ان انسانا فكها يستطيع أن يحفر فوقها اسمه بإصبعه بخط أنيق وطاولات علمة ، وبسط صغيرة مهترثة من و سبارته » تمتد باستمرار كأما لا نهاية لها ، علمة ، وبسط صغيرة مهترثة من و سبارته » تمتد باستمرار كأما لا نهاية لها ، ومدافى ، بالية الأرجل ، مهشمة الثقوب ، مخلعة المفاصل ، محترقة الأخشاب . ولكي نتمكن من أن نوضح كم هو هذا الأثاث قديم ، ومشقق ، ومهترى ، ومرتعش ، ومتأكل ، وأقطع ، وأعور ، ومعطل ، وعاجز ، وفي حالة النزع ، يجب أن نصفه وصفاً وافيا » .

إن للأشياء تاريخا مرتبطا بتاريخ الأشخاص، لأن الانسان لا يشكل وحدة بنفسه ؟ فالشخص ، وشخص الرواية ، ونحن أنفسنا ، لا نشكل فرداً بحد ذاتنا ، جسداً فقط ، بل جسداً مكسواً بالثياب ، مسلحا ، بجهزا ؟ فبعض الحيوانات لها مخالب ، والبعض الآخر لها مناقيد حادة أو قرون ، والإنسان لا يستغني عن الأسلحة التي صنعها ، خوفاً من الانقراض . إن الانسان الحقيقي يتألف من الجسم ومن الأشياء التي تخص الجنس البشري كا يخص هذا العش هذا النوع من الطيور .

قال بلزاك في د مقدمته ، سنة ١٨٤٢:

و للحيوان قليل من الأثاث ، ولا علم له أو فن ، بينا يميل الانسان ، حسب سنة ما تزال غامضة ، إلى تمثيل عاداته وأفكاره وحياته في كل ما يخص يسه حاجاته . ومهما حاول ولاونهوك و وسوامروان و وسبالنزي و و ريومور ، و د شارل بونيه ، و و موللر ، و و هاللر ، وغيرهم من علماء الحيوان أن يظهروا

كم هي مثيرة للاهتمام عادات الحيوان ، فإن عادات كل حيوان بمفرده هي بنظرنا على الأقل – متشابهة تماماً في جميسه الأوقات. بينا نجد العادات ، والثياب ، والكلام ، والمنازل، عند الأمير، وصاحب المصرف، والفنان، والبورجوازي، والكلام، والفقير، تختلف بعضها عن بعض، وتتطور وفقاً للمدنيات.

ولهذا في د العمل ، الذي يجب أن يصنع ينبغي له أن يشتمل على أشكال ثلاثة : الرجال، والنساء ، والأشياء ، أي الأشخاص والتمثيل المادي لأفكارهم، وأخيراً الإنسان والحياة ، لأن الحياة هي ثوبنا وكساؤنا ، .

إن مصير الفرنسين مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصائر ومغامرات المقاعد التي يجلسون عليها ، أو الأسرة التي يرقدون فيها ، ومن الواضح أن إحدى الفروقات المهمة بين المدنيات هي الطريقة التي يتكيف بها الجسد مع الأغراض المختلفة التي تحيط به . فحيث لا وجود المقاعد ينشأ نوع جديد من الإشارات والحركات والتهذيب وطرق المعيشة . كا أن بحيء أناس لا يمكن أن يستريحوا إلا بالجلوس على المقاعد إلى بلاد لا مقاعد فيها يقلب في الحال اقتصاد هذه البلاد وعادات سكانها وأفكارهم .

وإذا كانت الأشياء لا تتدخل كثيراً في روايات القرن الثامن عشر ، فذلك لأن المجتمع كان لا يزال مستقراً ؛ فهي إذن « مفروضة ، فرضاً . وابتداء من الثورة ازدادت أهمية الأشياء وخاصة الأدوات المنزلية لأنها تشكل علامة أكيدة للالتقاء في الفوضى الاجتاعية ، وفي اضطرابات الاشخاص النفسية .

وفي الفصول الأولى من « الجلد المرقط » يقدم لنا بلزاك بياناً عن نظريته في الأشياء » إن رفائيل وهو على وشك الانتحار ، يدخل مخزناً لبيع العاديات ، هو نهاية المطاف لأشياء وردت من كل مكان، وقد انفصلت عن قرائنها ، ولكنها تسمح باعادة بناء بيئتها كا تسمح العظام للعسالم كوفيه باعادة تركيب هيا كل حيوانات العصور الغابرة . إنه مخزن ضخم لبيع العاديات ، أكبر من غيره ، مخزن لا يمكن تصوره إلا في الحلم ، ولا يلبث رفائيل أن يتغلغل شيئاً فشيئاً في مخزن لا يمكن تصوره إلا في الحلم ، ولا يلبث رفائيل أن يتغلغل شيئاً فشيئاً في

هذا الحلم:

و في الحالة الرهيبة التي كان يتخبط فيها هذا (الشخص) الجهول كانت أحاديث والدليل ، وعباراته التجارية البلماء كمناكدة سخيفة تستخدمها العقول الضيقة للقضاء على رجال النبوغ. ومع ذلك حمل صليبه حتى النهاية وأخذ يصغي لدليله ويحيبه بحركات أو بكلمات مقتضبة ، ولكنه توصل ، في النهاية ، إلى ملازمة الصمت، وتمكن من الاستسلام الى تأملاته الأخيرة التي كانت رهيبة. القد كان شاعراً ، ووجدت نفسه صدفة مرعى فسيحاً. كان يرى مسبقاً رفات عشرين جيلا ،

إن الأشياء هي رفات الزمن وبقاياه .

إلا ولدى النظرة الأولى ، عرض الخزن أمامه لوحة غامضة تتصادم فيها جميع الأعمال البشرية والإلهية ، فكانت الماسيح والقردة والأفاعي المحشوة بالتبن تبسم لقطع من زجاج الكنائس ، وتبدو كأنها تود أن تمعن نهشا في المماثيل ، وأن تزحف وراء الاثاث اللامع ، وأن تتسلق الثريات . وهناك إناء من صنع وسيفر » رسمت عليه مدام جاكوتو صورة تابليون موضوع بالقرب من أبي هول مقدم لسيزوستريس » .

إن الجمع بين هذه الاشياء المميزة المختلفة المنشأ يقود بلزاك إلى خلق صور لا تشوره أبداً أجمل النصوص السوريالية :

د مركب من العاج يجري بمـــل، أشرعته فوق ظهر سلحفاة جامدة آلة لإفراغ الهواء تقلع بمين الامبراطور أوغسطوس ...».

وفي مقطع آخر سيبذل بازاك جهده ليظهر في بضع كامات المنطقة التاريخية والعالم الذي ينتمي اليه « نموذجه » :

ولقد خرج من الحياة الواقعية، وصعد تدريجياً نحو عالم مثالي، حتى إذا وصل الى قصور الانخطاف المسحورة بدا له الكون قطعاً قطعاً وومضات من النار كما تألق المستقبل ، فيما مضى ، مشتعلاً أمام عيني القديس يوحنا في باثموس .

وانتصبت أمامه آلاف الصور المعذبة الجيلة والرهيبة ، المظلمة والواضحة ، البعيدة والقريبة ، كتلا كتبلا ، وجيلا جيلا . وهكذا بدت له مصر متصلبة خفية ، تتصاعد من الرمال على شكل مومياء مقمطة بمصائب سوداء ، ثم الفراعنة الذين استعبدوا شعوباً بكاملها ليبنوا لهم قبوراً ، ثم موسى والعبرانيون والصحراء ؛ لقد تخيل عالماً قديا مدهشا . وهناك تمثال من الرخام ، نضر وجيل ، قائم على قاعدة قوية مشعة ببياض ناصع ، راح يحدثه عن حوريات اليونان وايونيا المغريات . آه ا من يستطيع أن يصد نفسه عن الابتسام لو رأى مثله ، على قاعدة حمراء ، فتاة سمراء ترقص في إناء فخاري من صنع و الاتروسك ، أمام الإله و برياب ، وهي تحييه بفرح وسرور ... ، .

وبعد هذه الاستحضارات الحدسية يشرح لنا بلزاك كيف يمكننا بناء عــالم قديم اعتماداً على أشياء كهذه :

و هل حدث لك أن انطلقت في رحاب المدى والزمن ، وأنت تطالع كتب كوفيه الجيولوجية ؟ وهل حملتك أجنحة عبقريته ، فحلقت فوق هوة الماضي اللامحدودة ، كأنك محمول على كف ساحر ؟ إن النفس الرتعد فرقب الدى اكتشافها قطعة قطعة ، وطبقة طبقة ، تحت مقالع مونهارتر ، أو بسين صخور الأورال الصلصالية ، بقايا هذه الحيوانات ، التي تعود الى مدنيات ما قبل الطوفان ، وترى من خلالها مليارات السئين والملايين من البشر الذين نسيتهم الذاكرة البشرية الضميفة ، وقضت عليهم السنن السرمدية التي لا تزول ، تلك الآثار المكدسة على سطح أرضنا مشكلة تلك القطعة الصغيرة من الارض التي تعطينا الخبز والازهار . أوليس كوفيه هو أكبر شاعر في عصرنا ؟ أجل ا إن اللورد بيرون قد عبر ببضع كلهات عن تلك الاختلاجات النفسية ، ولكن عالمنا الطبيعي كوفيه قد أعاد بناء عوائم برمتها بواسطة عظام مكلسة ، وأعاد — على الطبيعي كوفيه قد أعاد بناء عوائم برمتها بواسطة عظام مكلسة ، وأعاد — على الزيولوجية معتمداً بضع قطع من الفحم الحبعري ، واكتشف عالما من الجبايرة

في قدم ماموث ... ، .

إن الأشياء ، في هذه الحال ، تصبح آثار الواقع البشري ، وطالما أن هذا الواقع ما زال باقيا ، فإن هذه الأشياء هي بقاياه وعظامه ، بل هيكله العظمي الحارجي . نحن بحاجة الى عمود فقري لنستطيع الوقوف ، والى عمود فقري خارجي لنستطيع الجاوس ، هو الكرسي الذي صنعه النبوغ البشري كما تصنع السلحفاة درقتها .

وقصارى القول إن كتابة الرواية لا تقوم على الجمع بين أعمال بشرية وحسب، بل كذلك على الجمع بين أشياء مرتبطة جميعها – بالضرورة – بأشخاص ارتباطاً بعيداً أو قريباً. فنحن نستطيع أن نأتي في الرواية على ذكر أشياء غير بشرية ، كالصخور مثلا التي لم يصنعها الإنسان ، والتي هي على وجه ما ، تنكر الإنسان، ولكنها لم تذكر في الرواية إلا بالنسبة له .

نحن نمثل إذن مدى مأهولا ، ونصف أثاثا ، ونستمين بالأثاث ، ولكننا فحدث في داخل العمل نفسه ، وفي علاقاته بالخارج ، ظاهرة للأثاث والسكن . إن الرواية هي أولا مجرد شيء ، كتاب ، وكتاب ، موضوع على مكتبتنا ، على طُاولة ننقله لنضعه على سريرنا ، وعندما نفتحه وتتنقل نظراتنا بين الصفحات ، تعلق في الفخ ، فتنقلب الغرفة التي نحن فيها إلى مكان آخر يخلقه و ديكور ، الروايات .

ها أنا جالس في مقعد مريح ، تحت ضوء خفيف ، فإذا بي على صهوة جواد يجوب جنوبي الولايات المتحدة :

دبصورة أنهم لم يعودا اثنين بلأصبحوا أربعة هم الذين كانوا يسيرون بجيادهم في الظلمة بين الحفر المكسوة بالجليد في ليلة الميلاد تلك . . . .

هذا ما قاله فولكنر في نهاية كتابه « ابشالوم ، معلقاً على القصة التي يرويها كانتان لشريف عن رحلة هنري ستوبن برفقة شارل بون ، ثم يضيف : لقد كانوا خمسة على الأقل ، وأنت معي السادس . وهكذا سأتجول من مكان إلى آخر ، تقودني عبارات الكاتب ، وسأوجد أمامي الديكور ، والأثاث ، والوجوه ، وأدور جولها ، عن قرب أو عن بعد، في مدى آخر ، مليء أو فارغ ، لا شكل له أو منظم ، موجه أو لا اتجاه له.

ولكنني لن اكتفي باقتفاء خطوات أشخاصي من الرواق إلى غرفة الطمام ، أو إلى المطبخ ، بل أرسم لنفسي طريقاً خاصاً ضمن هذا الديكور . فالكتاب إذن يضع أمامنا ظاهرة للسكن فوق ما يصفه أو يوحيه ، لأنني ، في الواقع ، أتنقل في كتاب كما اتنقل في بيت . فبعض البيوت لها مداخل فخمة ، والبعض الآخر تتابع فيها أقسام مضاءة وأخرى مظلمة ، وأروقة ضيقة على أن اجتازها لأصل فجأة إلى مكان رحب .

فإذا كان العالم الخيالي يشتمل على مظاهر تقربه من العالم التصويري ، فإن بعض المظاهر تحتاج لتتوضح إلى تشابيب مأخوذة من الفن المعاري أو الفن التجميلي . وكا انه يمكننا في منزل معين أن ننتقل من غرفة إلى أخرى ، عن طريقين مختلفين ، أحدهما سهل مريح ، والأخر صعب مزعج ، إذ يمكن أت تكون الغرف مفتوحية بعضها على بعض ، أو على العكس ، تكون هنالك عواجز تفصل بينها ، كذلك يمكن أن يكون بين الغرف التي ينقل فيها الكاتب قارئه اتصال أو انفصال ، تداخل أو انفراد .

ويكنني أن أتبع خطوة خطوة المسافة التي يقطعها أحد الأشخاص من مدينة إلى أخرى بوصف المسافة بكاملها ( وذلك بالطبع بمقدار ما يتيسر وصف هذه المسافة كلها ، والواقع أن وصفا كهذا لا يمكن أن يتم إلا بمعرفة انتقاء بعض الأماكن الدالة ) وجعلي القارى، يسير في الطريق التي يتبعها بطل الرواية ، ولكننا نعلم علم اليقين انهم يتبعون غالباً نهجاً آخر ، فيقولون لنسا مثلا أن د جول ، موجود اليوم في برلين ، ثم في الفصل التالي ، بعد اسبوع من تسلسل الرواية ، نجده في ستراسبورغ ، مسدلين ستار الصمت على كيفيسة الانتفال . إن شخص الرواية كان مرغماً على قطع هذه المسافة ، أما نحن فلا

نشير إليها البتة لأننا نسكن المدى الحيالي خلافاً عنه ، ولكن هذا النوع من السكن سيعرض مشاكل متجانسة .

فبين التأليف الخيالي والتنظيم الواقعي للمسدى المأهول ، يجميع أشكاله : غرفة ، مدينة ، أو الأرض بكاملها ، تقوم روابط وثيقة ، لأن الأمر يتعلق بمعالجة المسافة وتنظيمها . فالانتقال من غرفة إلى أخرى ، ومن حي إلى آخر ، ومن مدينة إلى أخرى قد يكون واقعياً أو وهمياً مختلقاً .

وبحسب معرفتي لا وجود لرواية تجري جميع حوادثها في مكان واحد منفرد ، وإذا ما بدا أن الرواية تجري في مكان واحد خلقنا أوهاماً تنقلنا الى أماكن أخرى، وهذه هي الحال في كتاب و رحلة في جوانب غرفتي ، لكزافيه دوميستر . إن حوادث الروائية تجري كلها ، مبدئياً ، في غرفة واحدة ، غير أن القارى، ينتقل إلى أماكن أخرى من خلال وصف أثاث الفرفة وتاريخها .

وهكذا يقوم تنظيم الطريقة التي د تتنادى ، بها الأماكن ويتمثل الواحـــد منها داخل الآخر .

نحن اليوم لا نعيش أبداً في مكان واحد ، فالمكان الذي نقم فيسه معقد ، وهذا يعني أننا عندما نكون في مكان ما نفكر دائماً بما يجري في مكان آخر ، وتصل إلينا معلومات عن الخسارج . فإذا أدرنا مفتاح المذياع وجدنا أنفسنا أمام مذيسع تفصلنا عنه مئات أو آلاف الأمتار . أنا في بيتي ، ولكن بيتي هذا ليس مغلقا ، فهو متصل بغيره بواسطة المذياع والهاتف والصحف والكتب ، والأعمال الفنية .

لقد كان الأمر داعًا كذلك ، إلا أن سيطرة مسقط الرأس ، والمكان الذى نتنفس فيه ، وما نراه مباشرة كانت في الماضي كبيرة جداً بالنسبة إلى الآفاق الأخرى ، بحيث أننا لم نكن نعير هذه الآفاق أدنى انتباه . لنتناول المسكن عثلا : ففي القرن الثامن عشر لم يكن بالمستطاع معرفة ما يحدث في غرفة أخرى إلا إذا انتقلنا اليها ، او بواسطة رؤية مباشرة ، مخفية نوعاً ما : كوة ، ثقب ،

شق في الجدار ، مرآة ، كتلك التي كانت توضع في الأروقة فتسمح للمرأة عندما تغادر الفرقة بمراقبة ما يجري خلفها ، أو من معرفة من يتبعها دون أن تلتفت إلى الوراء ، ومن هذا القبيل المنبهات الميكانيكية البدائية مثل الأجراس ، و و الدواليب ، عند مدخسل الأديرة ، أو ذلك الشيء المذكور في كتاب و الإنسان الذي يضحك ، الذي يقلق راحة جويبلين المسكين ، في حسالة سكره . أما اليوم ، فإن أية مؤسسة تقدم لنا أمثلة دقيقة عن الاتصال الداخلي في المنزل : الهاتف الداخلي ، التلفزيون ، الأنابيت المفرغة للهواء ، النح . .

حري بنا إذن أن نفهم كل هذا ، وأن نقدم كل هذا وأن نعمل بـ ﴿ فطنة ﴾ في هذا المدى ، مبدلين فيه بواسطة هذه القطعة من الأثاث التي هي الكتاب ، وهو ﴿ الأثاث ﴾ الأفضل ، ﴿ المتحرك ، بين الأبنية .

# استعمال الضمائر في الرواية

تكتب الروايات عادة بصيغة الغائب أو المتكلم، ونحن نعلم علم اليقين أن الحتيار إحدى هاتين الصيغتين هو من الأهمية بمكان ، وأن ما ينقل الينا بصيغة الغائب هو غير ما يمكن أن يقال لنا بصيغة المتكلم ، خاصة أن وضعنا كقراء يتبدل تماماً بالنسبة لما يقال لنا .

#### ١ \_\_ ضمير الغائب

إن أبسط الصيغ الأساسة للرواية هي صيغة الغائب ؟ وفي كل مرة يستعمل الكاتب فيها صيغة أخرى يكون ذلك ، نوعاً ما ، على سبيل «المجاز» ، فعلينا ألا نتقيد بها حرفيا ، بل أن نردها إلى صورتها الأساسية المضمرة . وهكذا نرى أن مارسيل بطل رواية « البحث عن عالم ضائع » ، يستعمل صيغه المتكلم ، ولكن بروست نفسه يصر على أن هذه الصيغة « أنا » هي شيء آخر ، ويقدم على ذلك حجة دامغة بقوله : « إنها رواية » .

وئي كل مرة تكون القصة خيالية تدخل الضائر الثلاثة حتماً في الموضوع : ضمير ان حقيقيان : الكاتب الذي يروي القصة ، ويقابله في المحادثة الضمير وأنا، والقارىء الذي نروي له القصة ، ويقابله الضمير وأنت، ؛ وأخيراً شخص وهمي هو البطل الذي نروي قصته ، ويقابله الضمير وهو ، .

أما في الأخبار اليومية وكتب السير، وقصص كل يوم فيتساوى الراوي مع

من يروي قصته ، وفي خطب المدح ، وخطب الاستقبال في الأكاديمية الفرنسية ، وفي قرارات الاتهام ، فإن مَن يوجه اليه الكلام أولاً هو أيضاً من يدورالكلام حوله. اما في الرواية فلا يمكن أن تتساوى الضهائر، لأن من نتكلم عنه لا وجود له في الواقع ، فهو بالضرورة شخص آخر بالنسبة لهذين الشخصين من لحم ودم، اللذين يتحاوران بواسطته .

ولما كان الأمر يتعلق بشيء وهمي ، ولما كنا لا نستطيع التثبت من الوجود المادي لهذا الشخص الثالث ، فلا نصطدم بجسمه مطلقاً ، ولا بشكله الخارجي، فإن هذا الواقع يظهر لنا أن التمييز بين صيغ الضمائر الثلاثة يفقد في الرواية كثيراً من الصلابة التي يمكن أن يتحلى بها في الحياة اليومية : فالضمائر الثلاثة هي على اتصال متبادل .

يعلم كل منا أن الروائي يبني أشخاصه، شاء أم أبى ، عكيم ذلك أو جهله ، انطلاقاً من عناصر مأخوذة من حياته الخاصة، وأن أبطاله ما هم إلا أقنعة يروي من ورائها قصته ويحلم من خلالها بنفسه ، وأن القارىء لا يقف موقفاً سلبيا محضاً، بل يعيد من جديد بناء رؤيا أو مغامرة ابتداء من العلاقات المجمّعة على الصفحة ، مستعيناً هو أيضاً بالمواد التي هي في متناول يده ، أي ذاكرته. فيضيء الحلم الذي وصل إليه بطريقته هذه كل ماكان يغشاه شيء من الإبهام .

ففي الرواية إذن يكون ما يروونه لنا هو دائمًا شخص يروي قصته ويقص علينا . ووعي واقع كهذا يسبب انتقالاً في الروايــــة من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم .

## ۲ \_ ضمير المتكلم

إن الأمر يتعلق أولاً بشيء من التقدم في الواقعية ، وذلك بادخال وجهة نظر معينة . فعندما يروى كل شيء بصيغة الغائب يبدو المراقب غير مكاترث كأن الجميع لا يعنيه البتة : « ربما أخطأ البعض في ما يتعلق بما جرى ، ولكن الجميع

يعرفون اليوم أن الحوادث قد جرت هكذا » ، وعندما نلاحظ أن الأشباء ، في الأعم الأغلب ، ما كانت جرت على هذه الصورة لو عسلم بعض الأشخاص المعنيين ما كان يجري في غيير هذا المكان ، وأن هذا الجهل هو أحد المظاهر الأساسية للواقع البشري، وأن حوادث حياتنا لا تتوصل أبداً أن تدخل التاريخ بصورة تخلو معها روايتها من الأخطاء ، فنحن مضطرون أن نقدم لأنفسنا ما نعتقد أننا نعرفه ، وأن نعين ، بالضبط ، كيفية حصولنا على هذه المعرفة .

ومن الصفات المعيزة لهذا الواقع أننا نستعمل ، بالطبع ، صيغة المتكلم في كل مرة نحاول فيها أن نجعل من الوهم حقيقة وإثباتاً ، كا فعل دانيال ديفو في كتابيه دروبنسون كروزويه ، و «ممذكرات عام الطاعون» . ولو كان الكاتب في الواقع – قد استعمل صيغة الغائب لكان جرنا إلى طرح السؤال التالي : د لماذا لا يعرف أحد غيره شيئاً عن هذا الأمر ؟ » ولكن الكاتب الذي معرض لنا مشاكله يجيب مسبقاً عن هذا السؤال ويحيل كل تثبيت إلى المستقبل ، فيشرح لنا كيف أن د واحداً » فقط علم بالأمر ، وأن د الباقين » لم يعلموا به .

إن الراوي ، في روايته ، لا يعتبر ضميراً متكلماً محضاً ، وليس هو الكاتب بذاته ، فيجب إذن ألا نخاط بين روبنسون وديفو، أو بين مارسيل وبروست ، فالراوي هو نفسه شخص وهمي، ولكنه بينهذه الجماعة من الأشخاص الوهميين، وكلهم يعتبرون ، بالطبع ، من ضمائر الغائب ، يمثل الكاتب وشخصه . وينبغي لنا ألا ننسى أنه يمثل القارىء كذلك ، كايمثل بدقة فائقة وجههة النظر التي يدعوه اليها الكاتب ، ليتمكن من تقويم وتذوق تسلسل حوادث معينة ويستفيد منها .

وهذا التحديد المميز ، الإلزامي (على القارىء أن يضع نفسه في هذا الموقف) لا يمنع البتة من حدوث غيره من التحديدات . وكثيراً مسانجد روايات يكون فيها الراوي شخصاً ثانويا يحضر الماساة، أو تبدل البطل أو أبطال عدة، ويقص علينا مراحل هذا التبدل . أما بالنسبة للكاتب ، فمن منا لا يلاحظ أن البطل

هو ممثل لحلمه ، وأن الراوي يمثل نوعيته وما هو! إن التمييز بين هذين الشخصين يعكس دإخل العمل الأدبي التمييز الذي عاشه الكاتب بسين الوجود اليومي كا قاساه والوجود الآخر الذي يعد به نشاطه الخيالي ويسمح مجدوثه، وهذا التمييز نفسه هو الذي يريد الكاتب أن يجعل القسارى، يتحسسه ويتألم منه . إن لا يكتفي بأن يقدم له حلماً يخفف عنه وحسب ، بل يود أن يجعله يشعر بكل المسافة القائمة بين هذا الحلم وتحقيقه العملي .

إن اللجوء إلى إدخال الراوي ، وهو نقطة الالتقاء بين العالم المروي عنه ومكان الرواية ، والرسيط بين الحقيقي والخيالي ، يسبب مشكلة عويصة حول مفهوم الزمن .

وإذا كانت الرواية بكاملها مكتوبة بصيغة ضمير الغائب ( فيا عدا الحوار بالطبع ) أي رواية بدون راو ، فإن المسافة بين الحوادث المروية والزمن الذي ترويها فيه لا قيمة لها البتة . إنها قصة مستقرة ، لا يتبدل كيانها ، مهما كان الشخص الذي يرويها والزمن الذي تروى فيه . فالوقت الذي تجري فيه حوادث القصة لا أهمية لملاقته بالوقت الحاضر . إنه ماض منقطع تماماً عن الحاضر ، ولكنه لا يعود يبتعد ، فهو فعل ماض يحدد في الزمن أو كما يسمونه في قواعد اللغة الفرنسية و الماضي البسيط Passé simple ) .

ويحتم علينا ادخال الراوي معرفة الصلة القائمة بين الكتابة والحوادث . وفي الأصل ، يفرض على الراوي أن ينتظر حل عقدة الرواية ، واستقرار الحوادث في صيغتها النهائية . وعليه أن يحيط بحوادث الرواية بكاملها قبل أن يبدأ بقصها . إن البحار عندما يشبخ ، ويهدأ ، ويرجع إلى حظيرته ، يعود عندئذ الى نبش ماضيه ، فينظم ذكرياته ، ويقدم قصته على شكل مذكرات .

وكما أن دأنا، الكاتب تطليق في العالم الخيالي دأنا ، الراوي ، هكذا يطلق د حاضر ، الراوي في ذكرياته الخيالية حاضراً تاماً . فتكثر عندئذ العبارات التالية : د في ذلك الحين لم أكن أعرف بعد أن ... ، . . أما التنظيم النهائي

للحوادث كا تحضر في الذاكرة الهادئة المثالية ، فسيقابله ، أكثر فأكثر ، تنظيم استثنائي لمعطيات غير كاملة تظهر يوماً فيوماً ، وهي وحدهــــا تسمح بتفهم الحوادث و و إحيائها ، من جديد .

وإذا 'وضع القارىء مكان البطل وجب أيضا أن يوضع في زمنه ' وأن يجهل ما عليه أن يجهل ' وأن تبدو له الأشياء كاكانت تبدو له من قبل و وهذا السبب فإن المسافة الزمنية بين المروي والرواية لا بدلها أن تنقص: فننتقل من المذكرات الى الأخبار اليومية ومن المفروض أن تكون الكتابة قد تدخلت في أثناء الحادثة ' في ساعة راحة مثلا ومن الأخبار السنوية الى الصحائف اليومية وبدقق الراوي كل مساء في تلك الحوادث ويدلنا على أخطائه وقلقه ومشاكله وأسئلته . ومن الطبيعي أن نقصر تلك المسافة إلى حدها الأدنى ' فنصل الى رواية معاصرة تماماً للحوادث التي ترويها . ولما كان يتعذر علينا ' بالطبيع ' . أن نكتب ونتشاجر في آن واحد ' وأن نتناول الطعام ونفعل الحب معا ' فنحن نكتب ونتشاجر في آن واحد ' وأن نتناول الطعام ونفعل الحب معا ' فنحن

## ٣ ـــ الحوار الداخلي

إن المجال فسيح أمامنا ، حق في كتابة اليوميات ؛ لنستعيد في خــاطرنا أكثر من مائة مرة ذكر الحوادث قبل انتقالها من حيز العمل الى حيز الرواية . ويدّعون هنا أنهم يقدمون لنا الواقع عند حدوثه ، نابضاً بالحياة ، مع ما له من امتيازات عجيبة تمكننا من تتبع ماجريات الحادثة في ذاكرة الراوي ، وجميع التحولات التي طرأت عليها ، والتأويلات المتتابعة فيهــا ، والتطور في تعيين موقعها ، منذ اللحظة التي حدثت فيها الى لحظة تدوينها في اليوميات .

ولكن مشكلة الكتابة في الحوار الداخلي العادي هي ، بكل بساطــة ورضوح ، موضوعة بين هلالين ، ومطموسة معزولة. فيكيف يحدث لهذا الكلام أن يصبح كتابة ، وفي أي زمن تمكنت الكتابة من استعادته ؟ إنها لأسئلة نبقيها

جانباً. ونجد أنفسنا ، بالتالي ، على مستوى أعلى، أمام صعوبات من النوع الذي صادفناه في الرواية المكتوبة بصيغة الغائب : يقال لنا ما حدث ، وما جزى ، ولا يذكرون لنا كيف توصلوا الى معرفته ، ولا كيف يمكننا أن نتعرف الى ذلك في الواقع ، في حال وقوع حوادث من هذا النوع .

على أن هذا النسبان وهذا الطمس اللذين يحدثان عند كبار كتسباب الحوار الداخلي يخفيسان مشكلة أشد خطراً هي مشكلة اللغة نفسها . والواقع انهم يفترضون في شخص الراوي لغة ملفوظة بينة حيث لا وجود لها عنده عدة . فهنالك فرق بين رؤية مقمد ولفظ كلمة مقمد ، فإن لفظ هذه الكلمة لا يفرض ، بالضرورة ، ظهور ضمير المتكلم . واذا جاز لي أن أقول « الرؤية الملفوظة » ، الرؤية التي تعيد الكلمة الى خاطري صورتها وتعطيني صفاتها ، فإن هذه الرؤية الرؤية عكن أن تظل على مستوى « هناك مقعد » ، دون أن تبلغ مستوى « إني أرى مقعداً » . فمن المكن إذن أن نوضح قوة التفهم هذه و كيفية الوصول الى اللغة المناسبة .

فإذا كانت القصة بصيغة ضمير المتكلم فإن الراوي يقص ما يعرفه عن نفسه، وما يعرفه عنها فقط . أما في الحوار الداخلي فذلك يتقلص بازدياد إذ لا يمكنه أن يروي إلا ما يعرفه عن نفسه في هذه اللحظة بالذات . فنحن إذن أمام ضمير مفلق. وتبدو القراءة عندئذ كأنها حلم دبغضح وهتك، يرفضه الواقع باستمرار.

فكيف السبيل الى فتح هذا الضمير الذي لا يمكن أن يكون مغلقاً الى هذا الحد إذ ان الأشخاص ، في كل قراءة ، يتجولون فيا بينهم ؟ وكيف يمكننا أن بجلو سر هذا التجول ؟

#### ع \_\_ ضمير المخاطب

هنا يجب استعمال ضمير المخاطب الذي يمكن أن يوصف في الرواية بأنــــه الشخص الذي نروي له قصته الخاصة به . وبسبب وجود هذا الشخص الذي نروي له قصته أو شيئًا عنه لا يعرفه أو لم يعرفه أو لم يعرفه بعد — على الأقسل — على مستوى اللغة ، يمكن وجود قصة "تروى بصيغة ضمير المتكلم تكون دائمًا ، بالنتيجة ، قصة و تعليمية ، .

وهكذا نجد عند فولكنر محادثات ومحاورات يروي فيها بعض الأشخاص للآخرين ما فعله هؤلاء في أثناء طفولتهم من حوادث نسوها هم أنفسهم ، أو مسا وعوها إلا بصورة جزئية جداً .

ها نحن في موقف التعلم . ولم يعد الأمر متعلقاً بشخص يملك قوة الكلام ، كملكة لا تتبدل ولا تتحول ، كصفة فطرية يكتفي بمارستها ، بل بشخص نعطيه ملكة الكلام .

لوكان الشخص يعرف هو نفسه قصته بكاملها، ولولم تكن لديه موانع لسردها، للغير، أو لروايتها لنفسه، لوجب استعمال صيغة المتكلم: إنه يدلي بشهادته.

ولكن الأمر يتعلق بأن تنتزع منه إفادته انتزاعاً ، إما لأنه يكذب ، أو لأنه يخفي الحقيقة عنا ، أو يخفي عن نفسه شيئاً ما ، وإما لأنه لم يستكل العناصر بأسرها ، وحق لوكان قد استكلها فهو غير كفؤ بربطها بعضها ببعض بصورة موافقة .

إن الكلمات التي يدلي بها الشاهد بصيغة المتكلم تبرز في مجمر القصة كأنهـــا جزر جعلتها صيغة المخاطب التي كــُـتبت بها الرواية تطفو على سطحه .

وهكذا ، ففي كل مرة نرغب فيها وصف تطور حقيقي في الضمير ، أي خلق اللغة نفسها ، أو أية لغة كانت ، فإن صيغة المخاطب هي التي تكون أكثر فعالية .

وفي صميم العالم الروائي تمثل صيغة الغائب هذا العـــالم كعالم مختلف عن الكاتب والقارىء. إلا أن هذه الصيغ نتصل بعضها ببعض ويحدث بينها تبادل مستمر.

#### ه ــ تيادل الضائر

في اللغة الدارجة نستعمل غالباً ضميراً مكان ضمير آخر لنعوض عن نقص في الشكل ، أو لنبتدع ضميراً لا وجود له في تصريف الأفعال ، وهذا ما يحدث بنوع خاص في لغة التهذيب واللياقة . وهكذا يستعملون في اللغة الفرنسية ضمير المخاطب للجمع بدلاً من ضمير المخاطب للمفرد ( vous بدلاً من الله من منا ) . ولكنهم في لغات أخرى كثيرة يستعملون لهذه الحالة ضمير الغائب ، ( وهذا مسا يطرح مشاكل صعبة عند ترجمة زواية كتبت بلغة التهذيب ) .

إن استمهال صيغة الغائب بدلا من صيغة المخاطب ، تمشياً مع مقتضيات التهذيب ، يسمح بمحو المظهر التعليمي الذي تتصف به صيغة المخاطب في القصة ويقضي على الشعور بالطبقية الناتج عنها ، مما يجعل الشخص الذي نخاطبه داخلا في القصة ، في طبقة العامة ، طبقة الذين نعرف أعمالهم وحركاتهم ، والذين نينرض في أي شخص كان أن يعرفهم

ويمكننا أن ندرس كذلك بالطريقة نفسها التبادل بين الضمائر الذي يحدث

عندما نستعمل صيغة الجمع للكلام عن الملوك والعظماء .

إن ضميري الجمع ( vous و nous ) اليسا في الواقع جمعاً عادياً بسيطاً الضائر التي تقابلها في المفرد ، بل هما ضميران مركبان شاذان عن القاعدة ، يقبلان التبديل فالضمير ( أنتم vous ) ليس تكراراً الضمير « أنت tu ct il » وعندما ينطبق هذا الجمع على شخص بل جمعاً الضميرين « أنت وهو tu ct il ». وعندما ينطبق هذا الجمع على شخص ما ، نحصل على صيغة جمع التهذيب في الفرنسية ، وعندما ينطبق على جماعة كاملة فنحن نعلم أن بإمكاننا في كل لحظة أن نعزل أي شخص من هذه الجماعة فتنقسم عندئذ لفظة « أنتم vous » إلى « أنت u » وإلى عدد من « هو ال » كتمود فتتشكل من جديد عندما يتحول الانتباه عن هذا الشخص المعزول .

أما الضمير « نحن nous » قليس هو تكرار للضمير « أنا je » إنما هو جمع بين الضائر الثلاثة ، وهكذا عندما كان أحد النبلاء يقول « نحن nous » بدلاً من « أنا » فذلك لأنه كان يتكلم أيضاً باسم الشخص الذي يرجه إليه الكلام .

ونستطيم أن نتوسع أكثر في الشرح فنقول أن ضمائر المفرد كانت متحدة في الأصل ، بضمير جمع مميز ، وأن لفظة « نحن nous » كانت ، في الواقسع ، موجودة قبل « أنا وأن « أن « أن « nous تنقسم إلى «أنا وأنتم moi et vous» وأن « أنتم vous تنقسم إلى «أنا وأنتم vous تنقسم إلى « أنتم vous تنقسم إلى « أنت وهم toi et eux » .

ولا بدأن يكون كل منا قد تفاجأ باستماله ضمير المتكلم المفرد وهو يخاطب ولداً صغيراً أو طفلاً أو حيواناً بقوله له : « هل كنت عاقلاً هذا الصباح ؟ » . إن هذا الاستمال بوضح عدم إمكان الطفل إدخال الضمير « أنا ع » في قصة عادية تروى بصيغة المخاطب ؛ ونحن نلجأ إلى هذه الطريقة في مخاطبته لأن ما زال عاجزاً عن الكلام ، كا نلجأ اليها ، فيا بعد ، لأن ما نقوله له يبقى بلا جواب . إن جميع الضائر يمكنها أن تتحول إلى ضمير غائب غير مميز . وفي اللغة الفرنسة نرى أن ضمير الغائب غير المميز « on » يتحول إلى « nous » في اللغة الركيكة ، وأن « nous on » تشابه تماماً « moi je » .

#### ٦ \_ الضمير « هو II ، عند يوليوس قيصر

إذا كنا في اللغة الدارجة نبدّل بين الضائر لسدّ بعض ثغرات في القواعد ، فمن الواضح أن عملا كهذا يمكنه أن يجد له في اللغة الفصحى تطبيقات كثيرة في علمي البلاغة والبديم .

وها أنا استقى مثلين على ذلك مأخوذين من الأعمال الأدبية الكلاسيكية . أن يوليوس قيصر في كتابه و التعليقات » يشير إلى نفسه بضمير الغائب وهذا التبادل الذي يحدث غالباً في لغات عديدة له دامًا معناه . ولكي نتمكن من تفهم بلاغة هذا الاستعمال ينبغي لنا أن نتخيل أن أحبه رجال الدولة المعروفين قد كتب مذكراته بصيغة الغائب كا فعل ونستون تشرشل مثلا .

إن لهذا التبادل في الضمير عند قيصر مغزى سياسياً عجيباً. فلو أنه استعمل صيغة المتكلم لكان قدم لنا نفسه كشاهد عيان لما يرويه مسع افتراض وجود شهود غيره لهم قيمتهم يمكنهم تصحيح أو إكبال ما يرويه ، ولكنه باستعمال ضمير الغائب يعتبر هذا التبادل التاريخي أمراً مفروغاً منه كا يعتبر أن الصورة التي يرسمها له هي نهائية . فهو يرفض مسبقاً كل شهادة أخرى . ولما كان الجميع يعلمون من هو هذا المتكلم الذي يتوارى وراء ضمير الغائب فإنهم لن يكتفوا برفض هؤلاء الشهود فحسب ، بل إنهم يمنعون ذلك منعاً باتاً .

# ٧ ـــ الضمير «أنا Je ، في « تأملات ، ديكارت

في خطب اب الاساوب نرى أن الضمير ذأنا » يدل على الشخص الحقيقي ديكارت الذي يروي لنا قصته ، ولكن «التأملات» (١) تقص علينا رواية خيالية وهمية ، ولهذا فالضمير دأنا ، فيها هو من نوع آخر يختلف كل الاختلاف عن دأنا » في خطاب الاسلوب ، لأن الأمر يتعلق بشخص آخر محجوب .

و في مطلع التأمل الأول نظن أن الضمير و أنا ، يـــدل على ديكارت نفسه

١ -- افرأ تأملات ميتافيزيقية لديكارت في منشورات عويدات ،

ولكن هذه العملية بدت لي عظيمة جداً ، فانتظرت حق أبلغ عمراً
 أكون فيه من النضج بحيث لا آمل أن أصل الى مثله في المستقبل أكون فيمه
 أصلح للقيام بها ، .

إلا اننا سرعان ما ندرك ان القصة التي يرويها لنا ديكارت ليست قصت الحاصة ، بل هي مغامرة يريد أن يعيشها القارىء ، فهو يقوده طوال وتأملاته خطوة خطوة كما يفعل الملاك الحارس أو المرشد الأمين .

و يمكن للحواس أن تخدعنا أحياناً في ما يتعلق بأشياء قليلة الحساسية ، وبعيدة عنا جداً ، ولكن هناك أشياء لا يمكن ان نرتاب فيها ولو كنا قد تعرفنا اليها بواسطة الحواس. مثلا : إني هنا، جالس أمام النار ، مرتد مبذكا ، حامل هذا القرطاس بيدي ، أو ما شاكل ذلك » .

من هو الجالس أمام النار ، المرتدي مبذلا ؟ إن ديكارت يتخيل الاخراج والديكور الذي سيكون فيه القارى، ، لذلك فهو يضعه في هذا الديكور الذي تخيله .

وفي ختام التأمل الأول يصف ديكارت للقارىء المرونة التي يجب أن يشعر بها بعد هذا التمرين العقلي الأول .

إن نوعاً من الكسل والحمول يجرفني بطريقة لاشعورية في سياق حياتي
 العادية ... وهكذا أعود ، لاشعوريا وتلقائيا ، الى آرائي القديمة ، .

ومن ثم يقود. برفق الى الراحة . وفي الغد فقط ينبغي للقارى، – إذا كان الاخراج دقيقاً – أن ينتقل الى مطالعة التأمل الثاني :

و إن التأمل الذي قمت به أمس قد ملاني شكوكاً مجيث لم يعد بوسعي ان أنساها ...» .

هنا، لا بجال للشك في اننا انتقلنا لاشعوريا الى ضمير المخاطب، لأننا نعلم حق العلم أن ديكارت نفسه لم يكتب هذا التأمل الثاني في اليوم السابق. وعلى القارىء أن يخضع بوداعة، يوماً بعد يوم، إلى أحد هذه التارين الروحية.

ولكن هذا التبادل الخفي في الضائر 'يقنتم سؤالا يحلو لديكارت ألا يثيره ' فهو يعتبره سؤالا ثانويا ' ذلك ان ديكارت يعتقد ان كل شيء يجب أن يتتابع بالضرورة إذا مهدت الحجج له السبيل (ويكفي لذلك شخص واتحد ' هو نفسه ) . وعندما يكون العقل قد عاد الى وعيه فمن المفروض ألا يكون هنالك شيء يكنه ان يفقده هذا الوعي وانه ' بالتالي ' إذا لم يتمكن القارئ من ان يحقق تماماً التمرين الذي يعرض له ' فلا ينبغي لنا ان نعلق على ذلك أهمية كبرى .

أما السؤال الذي آثر ديكارت عدم التعرضله فهو مشكلة وجود متحدث، أي وجوده هو نفسه ، ديكارت بعينه ، كدليل لهذه السلسلة من التأملات ، هذا الوجود الذي يستحيل الشك فيه فعلماً إلا إذا ألقينا بالكتاب جانباً .

إن استمال ﴿ أَنَا ﴾ ﴿ هَنَا ﴾ هي محاولة لجملنا ننسى وجود الراوي . ونحن إذ نكتشف وجود الراوي ، بتحليل طرق الرواية ، فإننا نكتشف في الوقت نفسه الصفة الحسية الأساسية لضمير المخاطب .

وعندما ننتقل من قصة ديكارت إلى قصة هوستير التي هي إعادة لقصة ديكارت ، نجد أن لهذا التضمين نتائج خطيرة جداً : فهو بقود هوستير إلى أن يغلق ضمير الشخص على نفسه ، ويجعله في التأمل الخامس يصطدم بصعوبات لا مفر منها ، في محاولته وصف الظهور الكامل لشخص آخر ، هو النموذج نفسه لتلك المشاكل الخاطئة التي علمنا في مكان آخر كيف نحذر منها .

## ٨ \_\_ الضمائر المركبة

نجد هنا مثالين عن الضائر المركبة عند قيصر وديكارت ، وقد سبق لذ أن رأينا ان الضائر المستعملة في الروايات هي دائمًا مركبة ، هي جمع لأشخاص المحادثة العاديين . فإن الضمير و أنا ، الذي يدل على الراوي هو ، بالطبع ، جمع بين الضميرين و أنا ، و و هو ، وهكذا يمكن أن ينتج عن ذلك بناء من

الضائر ، وتكدسات منها ، ومثالاً على ذلك استعال وأنا ، في الرواية مكدسة الواحدة منها فوق الأخرى ، التي يستعين بها الروائي الحقيقي ليفصل عنه القصة التي يرويها . ففي رواية هنري جيمس و برج السجن ، نجد تكدساً لأربعة رواة مختلفين . وهكذا يفعل كير كيفارد في قصة و إمكانية ، التي هي جزء من و مراحل على طريق الحياة » ، فإنه يستعمل بناء من اربعة اسماء مستعارة ليروي لنا حادثة نجدها كذلك في مذكراته .

وبديهي انه ينبغي دراسة استعبال جميع الضائر في الرواية دراسة قياسية .
ولما كان بالإمكان استعبال الضائر المفردة الثلاثة وجمعها فيا بينها، فإننا نستطيع
أن نجرب ما يعطيه هذا الجمع الأولي بين ضائر الجمع . هل هنالك مثلا وضمح
تناسبه رواية تكتب بصيغة الضمير «نحن » ؟ إن المحادثة العادية تقدم لنا أمثلة
كثيرة على ذلك : عندما نعود من العطلة، ونقص ما فعلناه على أصدقاء آخرين،
فإن الراوي يستعمل ضمير الجمع «نحن » مبيناً انه ، في داخل الجموعة المشار
إليها ، يكن لضمير الراوي « أنا » أن ينتقل في كل لحظة من شخص إلى آخر،
وأن يجد من ينوب عنه باستمرار .

ان الروايات الكبرى تقدم لنا أمثالًا كثيرة لهذه الدراسة . ويبدو لي أن رواية د هياوييز الجديدة ، هي بنوع خاص غنية من هذه الناحية .

#### ٩ \_ عمل الضمائر

إن دراسة هــــذا النوع من البناءات والاستعال القياسي للضائر المركبة يتيحان لنا أن نضع الكلام في أفواه مجموعات بشرية ، هي مظاهر للحقيقـــة البشرية ، لا تتكلم عادة ، أقله في الرواية ، أو أنها تبقى في الظلام. وهما يتيحان لنا أيضاً أن نلقي الضوء على المادة الروائية بصورة عامودية أي أن نظهر علاقاتها مع كاتبها وقارئها والعالم الذي تظهر لنا في وسطه، وبصورة أفقية أي أن نظهر العلاقات بين الأشخاص الذين يؤلفونها ، وحتى خفاياهم النفسية .

هذا هو دعمل الضائر ، الذي يتيح للأشخاص ان يتكلموا . إنه بناء يمكنه ان يتكلموا . إنه بناء يمكنه ان يتطور خلال سرد الرواية ، وان يتبادل ، وأن يتسهل أو يتعقد ، وان يمتد أو يتقلص .

أما في ما يتعلق بمسألة الشخص العامة ، فإن الاعتبارات والعمليات السابقة تجبر ، اكثر فأكثر ، على التفريق بين هــــذا المفهوم والشخص الطبيعي ، وعلى التعبير عنه كعمل يحدث في بيئة عقلية واجتماعية ، وفي مدى للحوار .

# الفرد والجماعة في الرواية

كثيراً ما يقابلون الرواية - بالمنى الحديث لهذه الكلمة - أي كا تبدو في الغرب إجمالاً في سرفنتس ، بالملحمة . فيقولون ان الملحمة تروي قصة مغامرات جماعة ، بينا تكتفي الرواية بسرد مغامرات فرد . ولكن ، منذ بازاك ، أصبح من الواضح أن الرواية ، في أفضل أشكالها ، تدعي أنها تتجاوز هذه المقابلة ، وانها تقص بواسطة مغامرات أفراد حكاية تحركات مجتمع بأسره ، فتكون في النهاية تفصيلا ونقطة مهمة . ذلك أن المجموع الذي ندعوه مجتمعاً - إذا أردفا أن نفهمه بدقة - لا يتألف من أناس فقط ، بل من كل ما هو مسادي وثقافي . ولست أهدف من كلامي الى إلقاء شيء من الضوء على العلاقات بين الجماعة والغرد التي يعرضها الروائي ضمن قصته فحسب ، بل أهدف كذلك الى توضيح نشاط علمه الأدبي فيا يختص بعلاقات مماثلة ضمن البيئة التي تحدث فيها .

إن الملحمة في العصور الوسطى كانت تنتمي الى مجتمع نظام قسديم ، تظهر فيه الطبقية بقوة ووضوح ، أي انه بشتمل على طبقة من النبلاء . وفي مجموع الأشخاص الذين يتألف منهم هذا المجتمع تكونت فئة محدودة ، معروفة من الجيم ، تستأثر بالسلطة . ومن لم يكن منتميا الى هذه الفئة فهو مغمور ، لا يعرفه إلا ذوو قرباه . وعلى خلاف ذلك ، كان النبلاء معروفين في بلادهم ، وفي البلدان المجاورة . إن سلطة النبيل كانت ترتكز على شهرته ، فهو جزء من مقاطعتنا مشهور في الخارج ، وبسببه يعرفنا سكان البلدان الأخرى ، وبدونه

لا يحس أتحد موجودنا ، ولا يعيرنا أدنى اهتمام. فيجب اذن أن نجتمع في مقاطعة ما ، وأن ننتسب الى نبيل ما ، إذ لا صفة لنا تميزنا عنه .

فالطبقية إذن في النظام لم تكن سياسية وحسب ، بل كانت قبل كل شيء اسمية ، وعلاقات التمثيل ؛ فالنبيسل هو « اسمية ، وعلاقات التمثيل ؛ فالنبيسل هو « اسم » .

ومن المروف أن القوة والمنف وحدهما لا يمكنها أبداً أن يجعلا من الشخص نبيلا. فإذا حدث أن فلاحاً قوي العضلات حطم جمجمة سيده في إحدى زوايا الغاب ، فإن رفاقه الفلاحين لن يعتبروه أبداً وريثاً له ، وما عمله هذا سوى جريمة نكراء . ولكي تتمكن القوة من الانتشار يلزمها بيئة تمهد لها سبيل الشهرة: كساحة القتال ، أو المبارزة ، او بيئة تتيح لها أن تتحول إلى كلام . فمن يضرب بساحة القتال بشدة أكثر من غيره ، ويتمكن من مساعدة من حوله ، يصبح رئيساً لفرقة صغيرة تتشتت عندما يقتل . ويكفي القول إن فلانا يصمد بقوة لنعلم أن رفاقه يصمدون هم أيضاً معه . إذن ، فالناس يدلون عليهم باسمه ، وعندما يتكلم فباسمهم يتكلم ، ولا سبيل الى تميزهم عن غيرهم كوحدة إلا بواسطت . إن شكسير يسمي كليوباترا : مصر ، وملك فرنسا : فرنسا ، ودوق كانت : كانت . وفي العلاقة القاعة بين الملك الاقطاعي يلعب الاسم دور المفسلة : فمندما نقول ملك فرنسا ، فإن الكلمة تدل على السكان والأرض ، وعندما نقول سكان فرنسا أو أرضها ، فإن كلمة قدل على السكان العكس ، تدل على الملك ، وعلى غرار ذلك يصح أن يكون تاريخ دولة ما ، هو تاريخ ماوكها ، وأن تكون قصة حرب ما ، هي قصة مقامرات قوادها .

وحينا نلفظ اسم نبيل ما ، فان كل ما يشير اليه هذا الاسم يظهر منخلاله في الحال : من أرض مأهولة ، ورجال اقطاع ، وكل ما يسمح بمعرفت ، وما يظهر في هالته ، فكأن جميع هذه الأشياء ظل ينفذ منه ذلك النبيل جليك بارز القسات. إلا أن كل ما ينفصل عن سدى كهذا ، وكل ما يصبح مشهوراً ،

وكل ما نتمكن من تعيينه فيصير معروفاً ، يسبب تمييزاً عن المجموع . فالنور الذي يوجهه الشخص إلى نفسه ينعكس على كل من يحيط به . وهـــذا الفرق الذي يعلنه لا يمكن أن يبقى فرديا محضاً ، إنه الفرق الذي لم يظهر بعـــد في الجماعة . فلا مجال لظهور نبيل جديد بدون ظهور مقاطعة جديدة .

واذ يصبح اسم هذا النبيل اسماً لمقاطعة جديدة ، فإنه يجر معه كل ما كان يشير إليه سابقاً ، وخاصة الاسرة التي كان هذا الاسم يُستَخدم للدلالة عليها . وما زلنا نلاحظ هذه الظاهرة حتى في المنا الحاضرة : ففي الاسرة الكبيرة يعتمدون اسم الشخص الأقرب والأشهر للدلالة على الفروع: فالجدّان ، والأعمام ، والعمات ، وأبناء العم يتساءلون فيا بينهم عن أحوال من ينتمون في اسرتهم الى هنري أو إلى شارل ( هنري وشارل أصبحا اسماً لأسرة ) ، كما يتساءلون من جهة ثانية عن حسال من هم عند مادلين أو جنفياف . إن البطل الذي يصبح مشهوراً يشهر معه امرأته واولاده ، بما يجعل الجميع يعرفونهم ويجهلون أفراد أسرة غيرهم . وهذه الخلية بكاملها تنتقل الى المقدمة .

وهكذا يتكون من جديسد في ضمير كل منا المجتمع بأسره ؛ ولا مفر لتتمكن هذه الأمور من الاستمرار – من ان نفرض مقابل كل مظهر من مظاهر القوة في بيئة نبيلة اسماً مناسباً ، فنرفع مثلا الى مرتبة النبلاء كل جندي ممتاز . ومن جهة ثانية يتبغي ان يكون مقابل كل اسم إمكان إظهار قوة جسدية ، مرموقة ، إن لم يكن في الحرب ففي مباريات الفرسان ؛ او في المبارزة على الأقل ، وإلا فلا نمود نفهم لماذا يحمل هؤلاء الأشخاص بالذات همذه الأسماء بالذات ، فعلى النبيل ، بالنتيجة ، ان يستمر في إشهار اسمه ؛ وعلى حيات ومفامراته ان تغذي دوماً الصلة بينه وبين ما يدل عليه . وهذا ما يوضح لنا الدور الذي ستلعبه الملحمة في توازن طريقة كهذه . ومن المفروض ان نذكر سخارجاً عن اوقات الأزمات والأمجاد – بما سمح لهذه الأسرة ان تصبح اسما لشعب بكامله . واذا حدث ان أهمل امير او دوق او كونت او مركيز ، ان

يجعل الناس في المناطق المجاورة له يتكلمون عنه، فإن كل شعبه هو الذي يهمل معه وينسى . واذا انقطع إقطاعيوه عن التحدث عنه فيا بينهم ، فقدوا ثقتهم به ، وراحوا يبحثون عن شخص آخر يكنه ان يدل عليهم دلالة أفضل . بيد انه في حال عدم وجود مفامرات جديدة ، فإن المفامرات القديمة تستطيع ان غلا هذا الفراغ ؛ وان تكون لها الأفضلية إدا اكتسبت لفة الراوي صلاب كافية ، وكانت الكلمات مرتبطة بعضها ببعض بشكل مميز . إن مغامرة قديمة معينة ، كانت في زمن حدوثها تشبه المئات من غيرها ، تصبح قدوة يضرب بها المثل بغضل الشاعر الذي عالجها، وتكتسب شهرة تدفع الناس الى ان يشبهوا بها المغامرات الحديثة ، وإذا كان الشاعر بجيداً اكتسبت الأسرة من أناشيده شهرة عظيمة .

إذن ، في اللحظات التي يكاد ينهار فيها النظام الاقطاعي ، بسبب عدم كفاءة بعض النبلاء ، تستطيع الملحمة ان تنقذ اسرة من الظلمة التي توشك ان تبتلعها ، اي انقاذ شعب من العدم ، ومن الحرب التي لا مفر منها والتي هي نتيجة لهذا التقهقر . إن كتاب و اورشليم المحرّزة ، ، هو آخر جهد عبقري يحاول فيه الكاتب ان يعيد الى الأسر النبيلة اللمعان الذي بدأت تفقده .

إلا انه في زمن و تاس » ( مؤلف و اورشليم المحرّرة » ) ، لم تعد مواضيع الملحمة الكلاسيكية تفي بالحاجة ، إذ لم يعد لها علاقة بما يمكنه ، بالفعل ، ان يعرّفنا بالقوة او يمنحنا إياها . إن صفات الشخص الجسدية والأدبية لم تعسد تسمح له بتنظيم جهاعة حوله في اثناء المعركة لأن فن الحرب قد تعقيد بصورة ( كثير من الأسلحة تعترض الآن بين اليد والجرح ) يصبح معها اشجع الفرسان تحت رحمة قنبلة ، او رصاصة تأتيه من بعيد ، يطلقها عدو غير منظور ، قد يكرن جباناً وضعيفاً كل الضعف. ان المبارزة الفردية ، وهي الصورة الأساسية للحرب في القرون الوسطى ، مع كل ما لها من اعتبارات سامية ، فقدت اليوم كل ما لها من معنى . واصبحت المعارك تدور في الفوضى والتشويش والظلمة ،

وقد ولى عهد المغامرات القديمة . وبهذه الطريقة لم يعد بالإمكان اكتساب اسم أو المحافظة عليه . وطبقة النبلاه ، مع كل امتيازاتها ، أخذت تبدو ، أكثر فأكثر ، كأنها ظلم ، قد يكون ضروريا . على أننا نشعر ، أكثر فأكثر ، أن المناصب الرفيعة لا يحتلها أناس مناسبون ، وأن بلوغهم هذه المراكز ما هو إلا صدفة من الصدف ، وعمل استبدادي ، نود أن يكون خارق الطبيعة . وفي هذه اللحظة فقط ، كا نعلم ، تتباور نظرية و الحق الإلهي » .

إن هؤلاء الأشخاص لم يعد بوسعهم أن يجعلونا مشهورين ، إذ لا صفة لهم تخولهم ذلك، ومن جهة ثانية لم نعد بحاجة اليهم لنشتهر. إن التقدم الذي أحرزه العلم ، وبلسّغته التجارة ، يعر فنا بالكون ، وبمختلف الشعوب والدول ، التي لم تعد معرفتها مرهونة بالنبلاء . لقد كانت أفضل وسيلة ، فيا مضى ، لمعرفة شيء عن انكلترا هي رؤية الملك ؛ فإذا كان ثربا كانت بلاده كذلك ، وإذا كان عاطا بحاشية عديدة فذلك يعني أن بلاده منظمة تنظيماً حسنا ، وأنها ترتبط بمليكها ارتباطا دقيقا . فكل هذه الدلائل التي كانت في السابق واضحة بمل الوضوح ، والتي كان الشعب يؤمن بها لمنا جرت المقابلة في و الخيمة الذهبية ، تحتي الوضوح ، والتي كان الشعب يؤمن بها لمنا جرت المقابلة في و الخيمة الذهبية ، تحتي التي يمكن للملوك أن يتقلدوها وثروات شعوبهم ، وإذا كان لويس الرابع عشر التي يمكن للملوك أن يتقلدوها وثروات شعوبهم ، وإذا كان لويس الرابع عشر قد أحاط نفسه بحاشية كبيرة فذلك لأن الله كم ، ولكنه لم يعد يثمل .

إن النبلاء يحكون ، ولكننا لا نعرف السبب . ولما كانوا لا يملكون أية صفة فقد وجب أن يكونوا هم أنفسهم نخبة ، فطبقتهم أصبحت طبقة مقفلة يستحيل على مطلق شخص الإنتاء البها إن لم يكن قد ولد نبيلا. وقد وجد دون كيشوت نفسه أمام هذا الجدار ؛ فلم يعد في أسبانيا ، البلاد التي يسكنها ، أية وسيلة تساعده على بلوغ الشهرة. والدروس التي يأخذها من روايات الفروسية لا يكنها إلا أن تجعله مدعاة للسخرية. لقد أطلق على نفسه لقب دون كيشوت دولامانش،

ولَكُنه استحال عليه أن يجعل النباس يلقبونه بهذا اللقب إلا على سبيل الهزء اللاذع .

وإذا كان النبل لم يعد لغة للمحادثة ، فذلك لأن لغة أخرى قد حلت محله ، ولأن ممثلين آخرين يقومون مقدام النبلاء ، يمكنهم أن يتكلموا وينبغي التكلم عنهم . فاذا كنت قدد علمت أن ملك انكلترا لم يعد يمثل بلاده فذلك لأني عرفت فلاحين وتجدار أجواخ مثلوا لي بلادهم تمثيلاً أفضل ، وإليهم يتوجه النبلاء اليوم .

إن البطل الروائي هو إذن، في الأصل، شخص يخرج من طبقة عامة الشعب أو البورجوازيين، ويتسلق درجات المجتمع دون أن يتمكن من بلوغ طبقة النبلاء. إنه يشق طريقه مثل «العظهاء» ولا يلبث أن يبلغ شهرتهم أو يتجاوزها، فهو، بالتالي، أوضح دليل على أن طبقية المجتمع الحالي إنما هي مظهر فحسب. إن الموضوع الأساسي لروايات القرن الثامن عشر هي موضوع «الوصولي» (فيلدنغ، لوساج، ماريفو): شخص يرينا كيف وصل إلى حيث وصل، وكيف توصل إلى كتابة هذا الكتاب الذي تقرأه النساء، وهو، بالنتيجة، أكثر خبثا من كل هؤلاء النبلاء الذين لم يكن عليهم أن يفعلوا شيشا لبلوغ مرتبتهم. وهو بتقدمه هذا يعلن أن التنظيم المعروف في المجتمع يخفي وراءه تنظيماً آخر. لقد كانت الملحمة تظهر لنا، في الأوقات التي يعترينا فيها الشك، أن المجتمع حسن التنظيم كاكانوا يقولون، أما الرواية، فهي على خلاف ذلك، تناقض الطبقية الظاهرة العيان بطبقية أخرى خفية

لم يعد النبيل يمثل ما يدعي أنه يمثله ، ولنذهب إلى أبعد من ذلك فنقول أنه لم يعد يحكم مسا يظهر أن يحكه . وحتى قبل أن ينجح الوصولي في فرض انتصاره على الصعيد الخيالي ، كه د شخص شريف ، طيب العشرة ، يتكلم اللغة الجميلة التي كانت خاصة ، فيا مضى ، بالنبلاء ، كان بطل خيالي عجيب قد خلف الفارس القديم : هو المجرم المحاط بجهاعة من الصعاليك الذي عرفتنا به الروايات

اللصوصية الاسانية.

وهكذا نرى أن لازاريلاو دو تورميس كان يجعل القارى، يتغلغل في منطقة مدهشة وقريبة ، في عالم بجهول سري ، حيث يتخذ كل شي، معنى آخر ، فهذا عليه أن يطيع ذاك ؛ وإذا أمعنت النظر لاحظت أن العكس هو الصحيح . إن طبقة النبلاء كانت الصلة بين السلطة والنور ، ولكنها لم تعد تملك سوى نور مزيف ، وقد أصبحت السلطة الآن وقفاً على الظامة ، وفيا الأمراء يعرضون أنفسهم نجد أناسا بجهولين ، في الظامة ، يحكمون ويستأثرون بالسلطة ، على غير عصل من أحد ، وإليهم ينبغي التوجه إذا أردنا الوصول ؛ إلا أنه من الأفضل علم التأكيد – أن نسكت عن هذه المخالطة . والخرافة وحدها تستطيع أن تنقل إلينا كلمة السر. وهؤلاء الأشخاص وحدهم هم جديرون بتمهيد السبل وإزالة الحواجز بصورة عجبة ، وقد كنا نظنها عقبات كؤود .

إن الرواية اللصوصية الأسبانية تكشف للقارى، عن الأحشاء والخفايا ، وعن خبايا المجتمع . الجميع يعرفون البلاط الملكي ، وهو قد أقفل بلا شك ، ولكن صدى بذخه وأبهته لا يزال يدوي في كل مكان . هذا بسلاط مقلوب ، يشبه من واحي عديدة ما يجب أن يكونه البلاط في الماضي أكثر بما يشبه البلاط الحاضر . إن هذا الشخص الذي اصادفه ، المرتدي أسمالاً بالية ، والذي ما كنت لأعيره أي اهتام لولا القراءة هل هو ، في الواقع ، قائد جيش حقيقي ، وهل يملك كنوزاً مخفية في المغاور ، وهل هو جدير بالمغامرات التي يعجز عنها النبلاء ، وأهل بأن يوليد في نفوس رفاقه في السلاح وفاء لم نعد نعرفه ؟ ألم يصبح ، منذ وأهل بأن يوليد في نفوس رفاقه في السلاح وفاء لم نعد نعرفه ؟ ألم يصبح ، منذ وأهل الليل هذا ، عالم الكذب ، أقل كذباً من عالم النهار ؟ أيكون هذا آخر ملجاً للحقيقة ، وآخر « مسرح » تتفجر فيه صفة شخص ما ؟

إن بلوغ الوصولي مرابسع النور والكلام يبدو كوصول شخص توسعت علاقات أسرته ، بينم النبلاء الذين اتصل بهسم دون أن يتمكن من أن يصبح واحداً منهم ما يزالون يفرضون عليه أصل منبتهم ، وواضح أن وصوله هــذا

برافقه بالضرورة ، تنظيم جديد للمفاهيم الاجتماعية السائدة . إن الوصولي فخور بأن تقرأه النساء ، ولكنه يتوجه قبل كل شيء ، إلى أناس لن يلبثوا أن يصبحوا مثله ، وصوليين ، فهو يشجعهم ، ويقدم لهم نفسه مثله يحتذى ، ويعلمهم أساليب البحث عن العلاقات الواقعية الكامنة تحت علاقات السلطة المعترف بها كا يرشدهم إلى إيجاد التجمعات الحقيقية الموجودة تحت التجمعات المعروفة . إنه يغش ، ويتعلم الحذر ، والتآمر ؟ وهو 'يحل مدرسة اللصوص القاسية الحفية محل الدروس الباطلة المأخوذة من روايات الفروسية .

إن موضوع المجتمع السري قد أصبح موضوعاً أساسياً في الأدب الروائي في القرن التاسع عشر ؟ وقد بدأ الروائي يفهم أن عمله الأدبي نفسه ، بالكشف عن الخفايا ، وهدم المظاهر ، وإفشاء الأسرار ، سيشكل نواة مجموعة سرية ، تنشأ بين قرائه ، ويدخل اليها شركة جديدة إيجابية فعسالة وسط المجموعات التي يكشفها أو يعرضها كمشال . فالتلميح إلى شخص معين ، وإلى تفصيل معين ، يسمح للقراء بالتعارف خفيسة عن غيرهم ، ويتبح لهم أن يتميزوا عن الذين لم يقرأوا بعد ، عن السنة ج ، وعن الذين لا يزالون منخدعين . وهكذا يكون الروائي قد أوجد نوعاً جديداً من الكلام ، ومجموعة من المحادثة والتجانس، وهو يظهر لقرائه ما يملكونه بالمشاركة لأنه نفسه ملك مشترك ومرجع مشترك .

ويتخذ هذا الموضوع عند بروست شكلاً ملحوظاً بنوع خاص ، لأن طبقة النبلاء نفسها ، أي ما كان فيا مضى الفئة المعروفة أكثر من غيرها في المجتمع ، وبستطيع القول الفئة الوحيدة المعروفة ، هي التي ستتخذ هذا المظهر . إن العلاقة بين اسم الشخص واسم البلد قد توسعت بصورة نهائيسة ، فأصبحت الأرستوقراطية غامضة جداً بالنسبة لرجل الشارع ، فهي مجرد ذكرى ولكن علاقات سلطة في منتهى القوة ما زالت قائمة . فهذا البشيخ الزري الذي نصادفه كا صادفنا الصعاوك منذ حين ليس له ، في الواقع ، سوى كامة واحدة يقولها ليزيل هذا الجدار الذي نصطدم به . وليس ذلك في بيئته المقفلة فحسب ، بسل

داخل جماعة تتعلق به بفضل السنوبيسم والسحر الذي ما يزال اللمعان القدديم يمارسه على أشخاص هم اليوم في مركز القوة ، ولكنهم يشكتون في قيمتهم الحقيقية .

إن طبقة النبلاء بعد أن زالت سلطتها اصبحت تلامس هذا العالم المقاوب مذا المجتمع السري ، مجتمع عسالم المنقلبين . وهكذا كان الشذوذ الجنسي في روايات بلزاك يعبر بصورة مجازية عن هذا الانقلاب في الطبقية الاجتاعية الذي هو إحدى اللحظات الأساسية في النشاط الروائي: فوتران هو نابليون المنفى ، ونرى عند بروست أن شارلوس ، أمير هذا المجتمع السري الذي أصبح فوبور سان جرمان ، هو كذلك عبد لموريل .

فمن المهم اذن أن تحوي الرواية سراً ، وينبغي ألا يمرف القارى، في مطلع الرواية كيف ستنتهي القصة . ويجب أن يحدث في الرواية تغيير ما بالنسبة لي ، فأعرف حين انتهائي من القراءة شيئاً لم أكن قد عرفته من قبـــل ، أو توقعت حدوثه مشيئاً لا يتوقع الآخرون حدوثه قبل أن يكونوا قد أتموا قراءة الرواية. وهذا ما نجد، بوضوح في أشكال الروايات الشعبية ، طاروايات البوليسية .

نرى أن الفردية الروائية هي مظهر ، وانه يستحيل علينا أن نصف تطور شخص ما — وهذا من أهم المواضيم التي تتناولها الروايات الكلاسيكية — درن أن نصف في الوقت نفسه هيكل فئة من المجتمع ، أو بشكل أدق ، بدون تبديل التمثيل الذي تكوّنه عن تنظيمها هذه الفئة من المجتمع ، مما يبدّل هذا الهيكل نفسه في مدى قصير أو بعيد . إن الرواية هي تعبير عن مجتمع يتغير : ولا تلبث أن تصبح تعبيراً عن مجتمع يعني أنه يتغير .

ولقد كان بإمكان الروايات في القرن الثامن عشر أن تنقلنا من طبقة الى أخرى داخل البناء الاجتاعي، ولم يكن كتابها يفقهون ان باستطاعتهم التبديل في تنظيم هذه الطبقات. ولكن بعض الوصوليين قد تمكنوا من إجراء همذا التبديل، أما مجموع البناء فقد بقي على حاله. غير أن هذه التغييرات ستصبح

واضحة بصورة تلزمنا أن نلفت اليها الانتياه .

ولما كانت طبقة النبلاء ، على الرغم من أنها قد اقتنُلعت من جذورها ، ما تزال معروفة ، واضحة المعالم ، فقد أمكن أن تبنى الرواية على شخص منفرد ينسلخ عن بيئته الأصلية ليتسلق الدرجات دون أن يهدمها .

ما أمتع أن نرى ابن فلاح أو بقدًال يعاشر دوقا ، فيقدم له معاومات عن الفلاحين أو البقالين ، شرط أن يظل الفلاحون بمجموعهم فلاحين ، فلا يتبسدل خضوعهم للدوق . إن الوصولي يمكنه أن يصبح من أهل البيت ، ومن الحاشية ، إذا وأزال عنه أوساخه » ، وتبنتى لغة النبلاء ، واتبع أساليبهم في الكلام ، وتثقف بثقافتهم ، وخدعهم بمظهره ، وإذا كان أصله الوضيع غير ظاهر بوضوح . وعليه كذلك أن يعكف باستمرار على إصلاح شخصه وصقل عاداته ، وفيشذب ، نواشزه بقوانين تزداد صرامة وغموضا ، لا تلبث أن تدفعه إلى رد فعل عنيف . فعلى ابن الفلاح ألا يتكلم كالفلاح ، بل كا ينبغي للدوق أن يتكلم ، لأنه لن يلبث أن يصبح الشاهد الوحيد على كلام النبلاء ، وهو شاهد يحافظون على نقاوت . إن الدوق في سبيل إظهار معرفته ( وانه الى ذلك فوق القدوانين ) ، سيطعم كلامه بكلام العامة ويزين أسلوبه بعبارات شعبية حقيرة .

وقد ينعكف الروائي الوصولي على نفسه في اللحظة ذاتها التي يدخل فيها الى قاعة النبلاء ، فيشعر بهذا البعد بين النبلاء واللغة التي أصبحوا يستعملونها وعلى مستوى الأسلوب يجد ثانية هذا التناقض بين السلطة الظاهرة والسلطة الحقيقية . وقد يرغمه النبلاء أن يتكلم أللغة التي لم يعودوا يتكلمونها ، ويطردون من كلامه العبارات التي تذكر بمنبته الوضيع ، تلك العبارات التي يزداد استعمالهم لها . وتحت هذه السلطة اللغوية ينكشف ، شيئًا فشيئًا ، الانقلاب الذي حدث في

شخصه ، إلا أن السلطة الحقيقية هي في غير ذلك ، هي في تلك المنطقة التي قدم منها ، والتي قطع كل اتصال له بها ، فهي غير مستعدة لفهمه ، ولا هي تعرف القراءة . إن دعامة النبلاء تبدو خادعة أكثر فأكثر ، وهي تنهار من جميع النواحي وتزداد شبهتها به . فيجد نفسه منعزلاً وسط جماعة لم تفهمه بعد ، ومهملا بين نبلاء يرفضون أن يفهموه .

وهكذا فإن موضوع الوصولي ، الذي ارتقى شيئًا فشيئًا درجات المراتب الطبقية ، وبقي ، مع ذلك ، خارجاً عنها ، سيحل محله في روايات القرت التاسع عشر موضوع الشخص الأساسي ، أو بالحري ذلك الشخص النبيل بمولاه الذي يناقض بصفته الروحية انهيار الارستوقراطية وإفلاسها ، فيبدو تائها أمام جمهور صفيق ، امام هذه السلطة الجماعية المغمورة التي لا تملك ممثلًا أصيلًا لها . ولما كانت سيرة الشخص قد أصبحت مثالًا للبناء الروائي ، فإن الروائي سيحاول أن ينظر الى الجماعة نظرته الى شخص جبار ، ولكنه شخص ناقص ، إذ لا يمكننا التوجه اليه ، ولا هو يعرف كيف يجيب بالكلمات . فهو إذن ليس شخصا جماعيا ، بل حيوانا جماعيا ، وليس ضميراً مشتركاً بل لاوعياً جماعياً ، لا يفكر ، ولا يأتي إلا بانفمالات عاطفية بدائية .

وفي الوصف الرائع الذي تركب ستاندال عن معركة « واترلو » في مطلم كتابه « ناسكة بارم » نرى بوضوح أن ليست هنالك أية مغامرة ، أو أي مجال الشهرة ، ( على خلاف ما جرى في معارك الثورة قبل بضع سنوات ) فالجيوش قد تحولت إلى جمهور مطبع سلبيا ، يخضع الأوامر لا يمكنه ان يفهم غاياتها وأسبابها ، إن فابريس ، ذلك المشاهد الراغب في الشهرة ، ليس جديراً حتى بالتمييز بين رتب قواد تلك المعزكة :

د وبعد مضي ربع ساعة فهم فابريس من بضع كلمات قالها جندي لرفيقه أن أحد القواد كان المارشال ناي المشهور، بيد أنه لم يستطع ان يعرف أيا منهؤلاء القواد الأربعة كان المارشال ناي ..... .

إن ستاندال نفسه يعيّن بشكل عجيب الفرق بين الحرب الحالية ، التي هي صدام الجماهير السلبية يقودها اشخاص مختبئون ، وحرب الفروسية :

و بدأ يظن نفسه صديقاً حميماً لجميع الجنود الذين كان يرافقهم في تجوالهم على صهوات الجياد منذ بضع ساعات . كان يرى ان ضلة الصداقة التي تربطه بهم شبيهة بصلة الصداقة النبيلة التي تجمع بين ابطال و تاس » و و الأربوست » .

وبعد ذلك بقليل يتابع ستاندال قائلا:

د اخذ يبكي بدموع سخينة ، وراح 'يزيل احلامه واحداً تلو الآخر ، تلك الأحلام الجميلة السامية التي تخلقها صداقة الفروسية ، على مثال الصداقات بين الأبطال في د اورشليم المخررة » .

في عسالم الملحمة نلاحظ ان الحديث يجري من بداية المدى الاجتاعي إلى نهايته فيتمكن كل نبيل في مقاطعته من الاتصال بالفئة المغمورة من الناس ، بينا تشكل اتصالات النبلاء فيا بينهم تسلسلا ضميريا مستمراً . اما هنا ، فالشخص النبيل روحيا ، الضائع في الجهور ، يفاجأ بانقطاع كارثي عنع عليه كل اتصال بغيره . ومع انه يبدو ان الجميع يتكلمون اللغة نفسها ، فإن الاتصال بين الكاتب او بطله المنمكف على نفسه ، والجهور المهدد ، يظهر مستحيلاً . وهؤلاء الناس الذين يتعذر عليه كليا التفاهم معهم ، والذين هم ، كا يتضح له ، مصدر كل سلطة ، وموضوع أصيل لرواياته ، قد يضطر الى وصفهم في اول الأمر كأنهم سلطة ، وبعد ذلك كأنهم أشياء . وهذا الميل الذي يحدو الروائي الطبقي حيوانات ، وبعد ذلك كأنهم أشياء . وهذا الميل الذي يحدو الروائي الطبقي اللخوع من الاهتام الكامل بالمظهر الخارجي الذي ليس هو ، في النهاية ، سوى هو ايضاً غامضاً كل الغموض بالنسبة لنفسه . وعلى الرغم من اضطراره إلى هو ايضاً غامضاً كل الغموض بالنسبة لنفسه . وعلى الرغم من اضطراره إلى الإقرار بأنه واحد من هؤلاء الناس ، مع ما فيه من اختلاف عنهم ، لا يعتم ان يشعم بان هذه الفرابة التي يحتفظ بها الناس تفترسه افتراساً والمسافة التي يدعي اله يبقه وبين كل ما ليس إياه ستتغلغل بقضاء محتوم الى داخل نفسه ،

فيوشك ان 'يفرغ ذاته في نوع من الفرار العنيف .

أما في ما يتعلق بالواقعية الاشتراكية ، فمن المؤسف أن الرتوائي يبقى على مستوى تكدّسات بسيطة لتحركات الجهور ، ومغامرات الأشخاص الفردية ، دون التوصل إلى إقامة صلة حقيقية بين مذين القطبين . وهو على هذا الصعيب يظل على مستوى ملحمة خاطئة ، إذ ان العلاقات الأساسية للنبلاء قد ألفيت ، ولم يحل محلها شيء آخر ، إنه ينتقل من سيرة القائد الذي لا غنى عنه البتسة الى وصف الجهور الذي يقوده ، بدون أن يتمكن من المحافظة على بعض من التسلسل في سرده . والدور الوحيد الذي يمكن أن يقوم به أدب كهذا هو مساندة في سرده . والدور الوحيد الذي يمكن أن يقوم به أدب كهذا هو مساندة الرغم من محاولاته بسبب فقدان الرباط الداخلي ، فإن هذه الطبقية بجبرة على مراقبته باستمرار ، في حين أن هذه المراقبة كانت ، بالطبع ، لا فائدة منها البتة في عصر الملحمة . ويبقى روائي الواقعية الاشتراكية شخصاً ضائما في خضم جمهور اغريب يحذر منه القادة ، على الرغم من نواياه الحسنة ؛ ولا غرو أن قبوله بهذه المراقبة يشير الى انه يعي قاماً أنه يتقهقر وينحط .

على أن التجديد العميق البناءات الروائية هو وحده يستطيع أن يتغلب على هذا التناقض الخطير ، فيسمح الرواية في البلدان التي تدين في أيامنا الحساضرة بالواقعية الاشتراكية ان تمارس نشاطها التقدمي الأساسي. ولنا في جميع الأعمال الأدبية السابقة معلومات ثمينة عن هذا البحث .

وبما لا نزاع فيه أن على القصة ان تنظر الى المجتمع بكامله ، لا من الحارج كأنه جمهور ننظر اليه بعين شخص منفرد ، بل من الداخل كأنب شيء تنتمي اليه ، شيء لا يستطيع الأفراد مهما بلغوا من الغرابة والسمو أن ينفصلوا عنه تماماً .

كل كلام هُو أولاً حوار ، أي أن لا يمكن أن يصدر عن شخص منفرد . وكل كلام مسموع يفرض وجود شخصين ؛ متكلم ومخاطب . إني أفهم ما يقوله

الناس بعضهم لبعض قبل أن أعرف من هم ، والقطبان المتقابلان يحددان نفسهما بالنسبة لي بارتباطهما المتبادل، إن المجتمع الذيّ أنتميّ اليه هو مجموعة من الحوار، وذلك يعني أن أياكان باستطاعته أن يقول شيئًا ( لا أي شيء ) ، لأي كان . إنه مجموع يتقسم ويتنظم في فروع ثانوية: فأنا لا أخاطب جميم أعضائه بالطريقة نفسها ؛ فهنالك كلمات لا يعرفها هذا أو ذاك ولا يدرك معناها، وهنالك بعض التلميحات ، والمراجع ، والإيقاعات ، لا تعمل إلا بالنسبة للبعض ، خـــاصة أولئك الذين طالموا الكتب التي طالعتها . وهكذا يعيّن وجود رواية مــــا ، بصورة آلية ، مجموعة بمكنة من الحوار ، لأن أشخساص الرواية ونوادرهم هي. مراجع وأمثال موضوعة تحت تصرف القراء المباشرين وغير المبــاشرين ( إن قرأوا تلخيصاً لرواية ما يكونون قد سمعوا بها ) النح ... إن و لغة ، شخص ما تعينها بدقة المجموعات المختلفة التي ينتمي اليها في المجتمع؛ على أن هنالك عنياصر من مصادر مختلفة يمكن أن تتألف وتتنظم بطريقة غريبة ، تكون من الغرَّابــة أحيانا بحيث أن حالة خاصة يمكن أن تكورن المحدّث والمستمع معاً ؟ وإذا لم يتوصل الشخص إلى خرق هذا الجدار فإن ﴿ لَغَنَّهُ ﴾ تنحل في عناصرهـــــا أو تقضي على صاحبها بالجنون او الانتحار. ولكنه على العكس من ذلك، إذا توصل إلى أن يفهمه غيره ، فذلك لأن نوع الجماعة الذي هو مثل بميز لهــــا يتسكاثر باستمرار : فالتأليف ، أو الاختراع الذي حققه بنفسه هو صالح أيضاً لغيره ، وهو يعمل على جمع أشخاص مماثلين يقيم بينهم نوعاً من الاتصال ، ويقويهم ، أو بالحري ينظم جماعة غريبة تستطيع أن تبدّل بعمق وجه المجتمع ولغته بكاملها.

وكا أننا نبدأ دراسة علم الهندسة بالكلام عن النقطة ، والقول بأن السطور هي مجموعة من النقاط ، ولما كنا مضطرين الى قلب الأشياء رأساً على عقب ، فنحدد النقطة بأنها تلاق بين سطرين ، هكذا تبدأ الفكرة الروائية بتفهم الجماعة ، كأنها مجموعة أشخاص ، إلى اليوم الذي ينبغي لها فيه ان تقر بمجزها عن تحديد الصفة الخاصة لشخص ما إلا باعتبارها إياه تلاقياً بين مجموعات عديدة .

إذا بدأت قصة معلنا أن فلانا هو أن فلاح وأن هذين الشخصين لا يظهران في إلا بما بينها من علاقات وبوضعها المشترك داخل مجموعة اجتاعية أنتسب أنا نفسي إليها وهي من الاتساع مجيث ينبغي تحديدها في المكان والزمان ، وإذا أضفت أنه أشقر اللون وفذلك لأن هذه الصفة تميزه عن غيره من أبناء الفلاحين أو على الأقل عن غيره من أفراد هذه الجموعة ، ولأن هذه الميزة لها في الواقع والمنية كبرى ، ففي البيئة التي تجري فيها القصة فائدة أو ضرر في أن يكون هذا النبطي اشقر اللون ، طويل القامة ، يزيد في طول قامته عن غيره وعنا الغرب الغرب أو عنا النبطي الشعر اللون ، طويل القامة ، يزيد في طول قامته عن غيره ،

ولنعد إلى مثل و الوصوفي ، في رواية من روايات القرن الثامن عشر : إن الفلاح هذا قد يصل في شق طريقه الى مرتبة دوق وعندما يبلغ آخر المطاف نلاحظ أن كلمتي دوق وفلاح قد احتفظتا بالمنى نفسه تقريباً ، وأن المسافة بين المحالة بن الحالتين ما زالت هي نفسها . فالطبقية تبدو إذن كأنها حالة لا تنفير ، وبالنسبة اليها يتنقل هنذا الشخص الذي تزداد شخصيته غنى شيئاً فشيئاً . ولكننا إذا أممنا النظر نرى أن هذا الاستقرار ليس سوى تجريد ، وعندما يزداد عدد الوصوليين نقطر الى أن نحسب حساب التشويه الذي يجري خلال يتمل أيضاً الاسخاص الثلاثة ، الذي هم نقطة الانطلاق . ولنسمهم A 'B' ك ولا يلبث أن يستحيل على التصرف كالوكانت المسافة بين B و C'B' A و المناحرة التي أرويها لن تعود اذن مفامرة (A) متجها من (B) إلى حورة 'A) ، والمغامرة التي أرويها لن تعود اذن مفامرة (A) متجها من (B) إلى صورة 'A) .

ينبغي أن يكون هنالك شروط خاصة لنتمكن من اتباع تطور شخص ما خطوة خطوة ، كما هي الحال ، لنتمكن من مراقبة حركات الجمهور من الحارج ، والحالة العامة هي حالة التطور المشترك لأشخاص مختلفين ضمن بيئسة في طور تحول متفاوت في السرعة والبطء .

إن البناء الروائي الخطي يحل محله – بالتالي – بناء صوتي 'يعبر عنه بصور متعددة: وروايات القرن الثامن عشر المكتوبة على شكل رسائل تقدم لنا مثلا واضحاً عن هذا البناء الصوتي للمغامرات الفردية. أما روايات القرن التاسع فلا تلبث أن تضيف الى كل هذا تعبيراً صوتياً اللاسس الاجتاعية.

لا وجود لأي شخص إلا بالنسبة لعلاقاته بما يحيط به: أناس، أشياء مادية أو تقافية. إن مفهوم كلمة فلاح التي كنا نظن أنها ثابتة، لا تتغير، ولم يعد بإمكاننا استخدامها التعبير بها عن صفات البطل تعبيراً نهائياً. فضلاً عن أن هذا الأب الفلاح ليس كغيره من الفلاحين، ولهذا بلغ ابنة هذه المرتبة، أو أنه شبيه بغيره من الفلاحين، وفي هذه الحالة يمكن ابناء الفلاحين جميعهم الوصول إلى همذه المرتبة، شرط أن يلتقوا بشخص معين، أو يتاح لهم ظرف مناسب يكورب ميزاً. وهذا ما يحملنا على القول ان عمل الوصولي هو الذي سير شدنا إلى أصله، عيزاً. وهذا ما يحملنا على القول ان عمل الوصولي هو الذي سير شدنا إلى أصله، وبالتالي لن نتوصل إلى معرفة شخصية والده أو غيره إلا من خلال شخصيته، وذلك بالطبع على درجات متفاوتة، لأن هذه الفردية تتكوّن داغاً، تدريجياً، بالنسبة الى الجهور.

إن ما هو واضح وموضح مما ، هو هذا الشكل الثابت أو المتحرك ، الذي يمكنني أن أتغلفل فيه كقارى، ، في هذا المكان او ذاك ، معتبراً الأشياء من هذه الناحية او تلك. إن الشخص الروائي لا يمكنه أبداً أن 'يحدد تحديداً كاملا، فهو دائم الانفتاح ، منفتح علي لاستطيع أن أحل محله ، او على الأقل، أن اتخذ مكاناً لنفسي بالنسبة اليه .

ولكننا إذا كما نستطيع التمركز في نقاط مختلفة من الأشكال ، بما تفرضه الكتابة الصوتية ، أفلا 'يستخلص من ذلك أن المسافة التي أقطعها ، كقارى ، بمكن أن تحدث بطرق متعددة ؟ وكما انه يندر أن تنسلخ مفامرات شخص مما الى هذه الدرجة بالنسبة الى غيره ، بحيث يمكننا أن نكتب عنها سيرة خطيسة متسلسلة التاريخ ، متبعين في ذلك تقريباً النظام الزمني، مع العلم أن الحالة العامة

هي حالة أشخاص يتطورون بالنسبة لبعضهم البعض في الوقت نفسه ، هكذا إذا فرضت علينا المفامرات التسلسل الذي ينساسب ان نرويها بواسطته ، أفلا يكثر ، على خلاف ذلك ، أن يكون هنالك حلول مختلفة ، وصالحة كذلك ، وأن الاصرار على سرد هذه المفامرة قبل تلك يصبح ، بالنتيجة ، اختياريا ؟ أفلا يدفع بنا الانتقال من الرواية الخطية الى الرواية الصوتية للبحث عن أشكال متحركة ؟ ونحن نهلم أن تقدم التفكير الصوتي في الوسيقي العصرية قد أدًى بالموسيقيين الى طرح السؤال نفسه .

لنتصور مراسلة بين شخصين ، فلو كان كل منها ينتظر ورود جواب الآخر ليكتب له بدوره ، فإن الرسائل تتابع ، بالطبع ، في نظامها الزمني ، إلا أنها إذا أكثرا من تبادل الرسائل ، بحيث يبعث كل منها رسالة كل يوم ، بحيباً بها على رسالة اليوم السابق ، فيكون لنا هكذا سلسلتان متشابكتان من الرسائل ، ويصعب عندئذ ايجاد سبب يبر ر وضع هذه الرسالة قبل تلك . أما إذا عزلنا السلاسل فيكون عملنا خاطئاً ، لأننا نفقد هكذا الصلة القوية التي تشكل رسائل كل منها . فينبغي إذن ترتيب الرسائل بشكل يبين للقازى ، دفعة واحدة جميع الرسائل التي كنتبت في زمن واحد ، فنجعل مثلاً رسائل A ورسائل B متقابلتين في الصفحات ، فنحصل عندئذ على متحرك متلاحم الأجزاء يتمكن فيه القارى ، من تنويع تنقله ، فيطالع الرسائل الصفحة الأولى ، ثم ينتقال الى رسائل الصفحة الثانية .

وإذا ضاعفنا عدد المتراسلين، فإن ماكان يبدو شواذاً يصبح قاعدة، فيزداد عدد الرسائل المتساوية في الزمن، أو المتشابكة . إن دراسة الخصائص النظرية لهذا الشيء الذي هو الكتاب تمكننا أن نجد لمثل هذه المسائل حاولاً جديدة لا تفتح آفاقاً واسعة لفن الرواية فحسب، بل تضع تحت تصرف كل منا أدوات لتفهم تحرك الجماعات التي ننتسب اليها .

# بحوث في تقنية الرواية

# ١ ـــ مفهوم القصة ودور الرواية في الفكر المعاصر

إن القسم الأكبر من العالم يبدو لنا من خلال ما يقال لنا عنه : مَن محادثات ، ودروس ، وصحف ، وكتب ، الخ . وما نراه بأعيننا ، وما نسمه بآذاننا لا يتخذ معناه إلا داخل هذا الاتحاد .

أما الوحدة الأولية لهذه القصة التي نفرق فيها باستمرار ، فنستطيع أن نسميها و إعلاماً » أو كا يقولون و خبراً » . ويصرخون بنا هاتفين و هل بلغكم الخبر ؟ » ، و إنهم ما زالوا حتى وقتنا الحاضر يقولون هذا أو ذاك ، أما منذ اليوم فينبغي القول بشكل آخر » . إن كل من يرى شيئاً غيب متوقع يصبح حاملاً و خبر » ، وعليه أن ينشره فيا حوله . والقصة العامية ، ومعرفة العالم يجب أن تتبدل صورتها .

وفي بعض الحالات يتخذ والخبر، مكانه ، بدون أية صعوبة ، داخل ما كانوا يقولونه سابقاً ؛ وهو لا يتطلب إلا تصحيحاً في التفصيل ، أما ما عدا ذلك فلا 'يس . ولكن عندما يزداد عدد هذه و الأخبار ، وتزداد أهميتها ، فلا نعود ندري أين نضعها ، ولا ما نصنعه بها .

وما ينبغي لنا أن نعلمه إذ ذاك يستحيل علينا أن نحسب له حساباً . ومهما رأت أعيننا، ومهما سمعت آذاننا ، فإن كل ذلك لن يجدينا فتيلا. ونغدو تعساء في وسط ثراثنا الذي يهرب منا كلما حاولنا التقاطه ، وثبقى هذه حالتنا إلى اليوم الذي نجد فيه الطريقة التي تمكننا من وضع النظام داخل جميع هذه الأخبار وتنظيمها بشكل ثابت ومستقر.

إن القصة تقدم لنا العالم، ولكنها تقدم لنا - بقضاء محتوم - عالما خاطئاً . فإذا أردنا أن نشرح لبطرس من هو بولس ، فإننا نقص عليه قصته : فنختار من بين ذكرياتنا ، ومعرفتنا ، عدداً من المواد ، ونرتبها لنؤلف منها وصورة » ، ونحن نهم أننا نفشل في أغلب الأحيان في إعطاء الوصف الصادق ، وأن الصورة التي نعرضها قد تكون خاطئة في كثير من النواحي ، وأن هنالك مظاهر كثيرة لهذه الشخصية التي نعرفها جيداً لا وتنسجم ، أبداً مع الصورة التي رسمناها لها .

ولا يحدث ذلك عندما نتكلم إلى الغير وحسب ، بل إن التدمور مو أيضاً خطير عندما نتكلم إلى أنفسنا . قد يصلنا فجأة دخبر ، مذهل يتعلق ببولس، فنصرخ : د ولكن كيف يمكن حدوث ذلك ؟ ، ثم نعود إلى التذكر ؛ كلا ، إنه لم يخف عنا هذا القصد ، أو هذا القسم من حياته ، بـــل انه كلمنا عنها طويلا ، ولكننا قد نسينا هذا كله ، وأبعدناه عن د ملخصنا ، ولا نعرف كيف نصله بالباقي .

كم من الأشباح تعارض بيننا وبين العالم ، بيننا وبين الآخرين ، بيننا وبين أنفسنا !

وإنه ليستحيل علينا أن نسمي هذه الأشباح أو أن نتبهها. إذ اننا نعلم جيداً أن في ما ينقلونه الينا أشياء كاذبة ليست أخطاء وحسب ، بل خرافات ، وكلنا يعرف ان الكلمة الفرنسية وحكاية Histotre تدل في الوقت نفسه على الكذب والحقيقة وعلى معرفتنا للعالم المتحرك ، وعلى والتاريخ العام ، وعلى حذرنا ، وعلى القصص التي نؤلفها لنحمل الأطفال على النوم ، ولننيم هذا الطفل الكامن في نفوسنا الذي يتأخر دائماً في الاستسلام للرقاد، ومعروف أن الأب غوريو لم يخلق بالطويقة نفسها التي خلق بها تابليون بونابرت .

ونحن مجبرون في كل لحظة على إدخال تمييز في القصة بين الواقع والخيال ، على ان الحدود بينها متقلقلة ، عادمة الاستقرار تتراجع باستمرار لأن ما كان بالأمس واقعياً ، مثل و علم أجدادنا ، ، وما كان يبدو لنا الوضوح بعينه ، يبدو لنا اليوم كأنه خيال محض .

ويستحيل علينا أن نستسلم للوهم القائل بأن هذه الحدود هي نهائية. ولكن الوهم ، مهما أبعدته ، لا يلبث أن يعود مسرعاً . والطريقة الوحيسدة لقول الحقيقة ، والسعي وراءها ، هي أن نقابل بلاكلل ، وقياسياً ، ما نرويه عادة عا نراه ونسمعه والأخبار التي تردنا ، فالطريقة إذن هي « العمل ، على القصة .

إن الرواية ،أي الخرافة التي تقلد الحقيقة هي المكان الأفضل لمثل هذا العمل و لكن عندما يبدأ هذا العمل بالظهور ، إذن عندما تنجح الراوية بفرض نفسها كلفة جديدة ، وفرض لغة جديدة ، وقواعد جديدة ، وطريقة جديدة لربط الأخبار المختارة كأمثلة فيا بينها ، لتظهر لنا أخيراً كيفية إنقاذ الأخبار المتعلقة بنا ، عندئذ تعلن اختلافها عما يقال كل يوم ، وتظهر بمظهر الشعر .

هنالك ولا شك رواية ساذجة أواستهلاك ساذج الرواية و فتكون مادة للهو والترويح عن النفس عما يسمح بقضاء ساعة أر ساعتين ويساعد على وقتل الوقت و إن أشهر الأعمال الأدبية وأغزرها مسادة وأبعدها طموحا وأكثرها رصانة على بالضرورة على اتصال بما يشتمل عليه هدذا الحلم الكبير وهذه الميتولوجيا المنتشرة وهذا التبادل الذي لا حصر له ولكنها تلعب دوراً آخر هو تقريري بشكل مطلق: فهي تغير الطريقة التي ننظر بها الى العالم والأسلوب الذي نتكلم به عنه وبالتالي تغير العالم نفسه . أفلا يساوي هذا والتعهد وجميع الجهود المبذولة ؟

# ٢ \_ التسلسل التاريخي

إن الراوي الأول، ﴿ الشاعر ﴾ ؛ الذي يعلق السامعين بشفتيه، كما يقولون ،

عليه ، ليساوي بين السامعين وأبطاله أن يروي الحوادث بالتسلسل وفقاً للزمن الذي جرت فيه . فيصبح الوقت الذي تستفرقه القصة كأنسه اختصار للوقت الذي استفرقته المفامرة .

إني أشدد على كلمة الحوادث ، إذ يظهر على الفور أنه يتعذر الهبوط إلى ما هو أدنى من درجة معينة ، وأن الأمر لا يتعلق بنظام تسلسل الكلمات ، ولا حتى العبارات ، بل على الأرجح بنظام تسلسل الحوادث ، على الرغم من أن هذا الترتيب الخطي ، على خشونته ، يصطدم بجميع أنواع الصعوبات : فينقطع الخيط ويعود إلى الالتفاف حول نفسه . ويمكنكم العودة الى قسراءة « الأوديسه » .

وعندما يكون هنالك شخصان مهان، وينفصل أحدهما عن الآخر، فنحن مضطرون إلى ترك مغامرات أحدهمــا لبهض الوقت لنعلم ما فعله الآخر في الوقت نفسه.

وكل شخص جديد ، إذا نظرنا اليه عن كثب ، يجمل معه شرحاً لماضيه ، عودة إلى الوراء ، ولا يلبث أن يصبح الأمر الأساسي لتفهم الرواية ليس معرفة ماضي هذا أو ذاك فحسب ، بل معرفة ما يعرفه الآخرون أو يجهلونه في وقت معين ؛ فينبغي إذرن الاحتفاظ بالمفاجآت ، والاعترافات ، والكشف عن الأسرار .

إن بلزاك الذي أكثر من الأشخاص ، وقد كان يعود اليهم دون ملل ، وجد نفسه ، بشكل طبيعي ، أمام هذه المشكلة التي يعالجها طويلاً في مقدمة كتابه : و ابنة من بنات حواء ، :

« تلتقي في قاعة استقبال برجل لم تره منذ عشر سنوات : إنه رئيسوزراء ، أو رأسمالي ، وقد كنت تعرفه بدون ثوب رسمي ، ولا رأي عام أو خاص ، فتُمجب به في مجده ، كما تتعجب من ثروته ومواهبه ؛ ثم تذهب إلى إحدى زوايا القاعة ، حيث يروي لك محدث بارع ، من ناقلي أخبار المجتمع ، بمدة نصف ساعة ،

قصة مشوقة لعشر أو عشرين سنة كنت تجهلها . وغالباً ما تنقل إليك هسده القصة في الفد ، أو بمد شهر ، وربما كان ذلك على دفعات ، مشككة كانت أم مشرفة ، جميلة أم قبيحة . ما من شيء بشكل كتلة واحدة في هذا العالم ، وكل ما فيه هو فسيفساء . ولست قادراً على رواية قصة بحسب تسلسلها الزمني إن لم تكن قصة من الماضي ، وهذه طريقسة لا يمكن تطبيقها على حاضر لا يترقف أبداً » .

ونحن نتدبر الأمر عادة بتنظيم القصة حول تسلسل تاريخي غامض الآن الدقة في التواريخ تمر ص هذا د الشكل المخطر وتلتثم حول هذا التسلسل التاريخي الغامض على غير نظام المجموعة من المراجع والذكريات والشروح. وعندما نركز كل انتباهنا على هذه المشكلة نلاحظ في الواقع ان أية رواية كلاسيكية لا تقدر على تتبع الحوادث بطريقة سهلة (ألم تكن دراسات علماء الشعر توصي ببدء القصة أو المشهد من نصف الموضوع الان فيجب إذن دراسة بناءات التتابع والتعاقب .

# ٣ \_\_ الطباق الزمني

إذا بذلنا مجهوداً قاسياً في اتباع النظام الزمني بدقة متناهية ، دون الرجوع إلى الوراء ، حصلنا على ملاحظات مدهشة : وهكذا تستحيل كل عودة إلى التاريخ العام ، وإلى ماضي الأشخاص الذين صادفناهم ، وإلى الذاكرة ، وبالتالي إلى كل ما هو داخلي . فيتحول الأشخاص عندئذ ، بالضرورة ، إلى أشياء ، ولا تعود رؤيتهم ممكنة إلا من الخارج ، وقد يصبح متعذراً حملهم على الكلام . وعلى النقيض من ذلك ، عندما نستمين ببناء زمني أكثر تعقيداً ، تظهر الذاكرة كأنما هي حالة خاصة من هذه الحالات .

وأسارع إلى القول إن البناءات الزمنية هي ، في الواقع ، من التعقيد المضني بحيث أن أمهر المخططات ، سواء أكانت مستعملة في تحضير العمل الأدبي، أو في

نقد. ، لا يمكن أن تكون إلا مخططات تقريبية عادمة الإتقان . غير أنها تلقي شيئًا من الأضواء المزيلة للغموض ، فينبغي ان نبدأ دامًا بالدرجات الاولى .

إن المراحل المروية ب و العودة إلى الوراء ، عندما تتنظم هي أيضاً بحوسب تسلسل زمني يحصل عندند تجمع لسلسلتين زمنيتين ، كا يجتمع صوتان في الموسيقى . ولنا مثل صارخ عن و الحوار بين زمنين ، في كتاب و قصة العذاب، وهو جزء من و مراحل على طريق الحياة ، لسورين كير كيغارد . إن الكاتب يدو"ن و مذكرات يومية ، عن السنة السابقة يمزجها بتعليقات عن الحاضر :

إن السطور التي أكتبها في الصباح تعود الى الماضي، وتختص بالسنة السابقة،
 أما السطور التي أكتبها الآن ، هذه ( الأفكار الليلية ، فتؤلف يومياتي للسنة الحالمة ) .

وبين هذين و الصوتين ، يمكنني و التعمق ، في دراسة الشخص النفسية .

إن الموازاة قد أقيمت هذا بكثير من الاعتداء . ونحن نستطيع بلا ريب أن نزيد في عدد الأصوات . ولنتصور أن المؤلف لا يهتم بتدوين يرميتين بل أربع يرميات معاً ، فلا مفر والحالة هذه منأن تتضاعف في داخل العمل الأدبي تغييرات في التسلسل الزمني. إننا نعاكس في سيرنا مجرى الزمن ، ونغوص في أعماق الماضي أكثر فأكثر ، كما يفعل علماء الآثار أو علماء طبقات الأرض الذين يقعون اولاً على الطبقات الحديثة في أثناء تنقيبهم ، ثم يقتربون شيئاً فشيئاً من الطبقات القديمة التكوين .

وقد يؤدي أحياناً ظهور معطيات جديدة الى تغيير ما نعرف عن قصة ما بحيث ينبغي أن نعيد كتابتها مرتين أو أكثر .

ان الموازاة والتغييرات والتكرار هي كما تظهرها لنا دراسة الفن الموسيقي معطبات أولية لمعرفتنا بالزمن .

وتبدو كل حادثة كأنها تستطيع أن تكون نقطة أساسية أو نقطة التقاء لعدد من الكتابات المختلفة التي تدور حول موضوع واحد ، أو انها تشبه جذوة نار تتفاوت قوة اشعاعها بالنسبة الى ما يحيط بها · وهكذا لا تعود الكتابة خطأ مستقيماً بل مساحة نعزل فيها عدداً من الخطوط والنقاط ، أو المجموعات المميزة .

وينبغي لنا أن نضيف الى هذه العودة الى الماضي جميع النظرات التي نلقيها على المستقبل ، وأعني بذلك المشاريع ، أي عالم الإمكانات .

# ٤ \_ الانقطاع الزمني

في كل مرة نترك مجموعة من القصص لننتقل الى مجموعة أخرى ينقطع و الخيط ». وكل كتابة تعرض لنا كأنها ايقاع من نفيات ملأى وفارغة ، ذلك أنه لا يستحمل علينا أن نروي جميع الحوادث في تسلسل خطي فحسب ، بل أن نقدم أيضاً تتابع الوقائعة في تسلسل زمني معين . فنحن لا نعيش الزمن كأنه استمرار إلا في بعض الأوقات. ومن حين إلى آخر تأتي القصة على دفعات، ولكننا بين هذه الأمواج من الدفعات نقفز قفزات كبيرة على غير هدى منا ، إذ ان العادة تمنعنا من أن نعير انتباهنا الى تلك العبارات التي تملأ أبلغ المحتب وأسلسها : « وفي الغد . . . » ، « وبعد قليل . . . » ، « ولما رأيته ثانية » .

ولما كانت الحياة العصرية قد أبرزت بوضوح قساوة هذا الانقطاع ، فإن الكثيرين من الكتاب أصبحوا يكتبون قصصهم كتلا منفصلة متقابلة ، وغايتهم من ذلك جعلنا نشعر بتلك الانقطاعات . ولا سبيل الى الإنكار أن في هدن الطريقة شيئاً من التقدم ، غير أن هذه الانقطاعات كثيراً ما تحدث بدون مبرر لها كاكانت تحدث العودة الى الماضي بحسب هوى الكاتب ، وقريحته ، وبدون أية مراقبة . فالأمر إذن يتعلق بتحديد تقنية الانقطاع والقفز ، وذلك بدراسة الايقاعات المحسوسة التي يرتكز عليها، في الواقع ، تقويمنا للزمن، ودراسة جميع الأصداء داخل هذا العنصر ، وهنا كذلك يكشف الانتباه الذي نعيره عادة الى ما نعتبره واقعاً عن ثراء لا ينضب .

فأنا عندما أبداً جملة بعبارة « في الغد. . . » فإني أحيل القارى ، في الواقع ، الى إيقاع أساسي من وجودنا ، الى العودة التي تحدث كل يوم بعد الانقطاع الذي أحدثه النوم ، والى هذا الشكل ، الذي طالما ارتقبه كل إنسان ، وأعني بذلك يوما كاملا ، حيننذ نفهم الوقت في تسلسله الأساسي . إن كل حادثة ستصبح أساساً لكل تحقيق يجري عما سبقها ، أو تبعها ، او يمكن أن يتبعها ، وهي الى ذلك ستوقظ الأصداء ، وتشعل الأضواء ، في جميع مناطق الزمن التي تتجاوب معه : أمس أو الغد ، الأسبوع السابق أو القادم ، وكل ما يمكنه أن يشرح بدقة العبارة التالية : في المرة السابقة او في المرة القادمة .

و هكذا فإن كل تاريخ يمرض معه مجموعة من التواريخ المتناسقة .

#### ه ــ السرعة

إن البياض ، أي وضع فقرتين الواحدة بجانب الأخرى ، تصفان حادثتين بعيدتين في الزمن ، يظهر كأنه الشكل الأكثر سرعة للقصة ، سرعة تمحو كل شيء . ويمكن للكانب ، ضمن هذا البياض ، أن يدخل تسلسلا يجبر القسارى، على صرف بعض الوقت للانتقال من الحادثة الأولى الى الثانية ، وخصوصاً لإقامة مقياس بين زمن القراءة وزمن المغامرة .

وفي أبسط الأوضاع ، أي وضع الراوي ، نجد تقابلاً بين زمنين ، يكون فيها زمن القصة تقلّصاً للزمن الآخر ، ولكن عندما يكن الكلام عن «عمل، أدبي ، إذن عندما نصل الى حقل الرواية ، ينبغي لنا تكديس ثلاثة أزمنة على الأقل : زمن المغامرة ، وزمن الكتابة ، وزمن القراءة . وكثيراً ما ينعكس زمن الكتابة على زمن المغامرة ، بواسطة الكاتب . ونحن نفترض عادة تقدما في السرعة بين هذه الأزمنة المختلفة : وهكذا يقدم لنا الكاتب خلاصة نقرؤها بدقيقتين ( وربما تكون كتابتها قد استغرقت ساعتين ) ، خلاصة لقصة قد يكون شخص ما قد أمضى يومين للقيام بها ، أو خلاصة لحوادث تمتد على مدى .

سنتين . وهذا ما يمد تا بنظام للسرعة يختلف تماماً عن القصة . ونحن نشعر بالأهمية الكبرى التي قد تكون للمقاطع الروائية حيث يحدث التلاقي بين مدة القراءة والمدة التي استغرقها الحادث الذي نقراً عنه ، ويجري ذلك ، مثلا ، في الحوار ، إذ يمكننا انطلاقاً منه أن نبرز بدقة التباطؤ والإسراع .

وفي روايات الرسائل في القرن الثامن عشر نجد مدخلاً للقراءة هو عنصر أسامي ضمن ما يورى . ونحن معشر القراء الحقيقيين ، سنستفرق الوقت نفسه الذي قضته جولي لنقرأ رسالة سان بريه (على وجده التقريب) ؛ ونحن ، في الواقع ، نجعل هذا القارىء الروائي يسير على خطانا ، وهذا ما يجمل سائر مسافي الرواية متناسقاً معنا.

إن غاية القصة اليومية تكن ، بالتأكيد ، في ألا نحتفظ سوى بالمهم ، أي ما كان ذا دلالة ، وما يمكنه أن يحل محل الباقي لأنه يدل عليه ، وبالتالي نستطيع ترك الباقي في طي الكتان ، فنطيل الكلام عن الأساسي ، ونمر مرور الكرام على الثانوي ، ولكن مقابلة كهذه بين طول المدة التي يستفرقها الحادث وقيمت المعبرة ، هي في أكثر الحالات وهم محض .

وقد يكون لكلمة واحدة نتائج أكبر من نتائج خطاب طويك ، فنحن سنشهد ، بالنتيجة ، تغييرات في البناء . يمكن الاشارة الى أهمية أمر ما بعدم الكلام عنه مباشرة ، وبدراسة ما يحيق به ، فنظهر أن هنالك نقصاً في نسج ما نرويه أو شيئاً نريد ان نخفيه . وليس ذلك بمكنا إلا باستعمال التسلسل الزمني استعمالاً قياسياً . فإذا قلنا أين كان بطرس في أيام الاثنين ، والثلاثاء ، والخيس، والجمعة ، والسبت ، يظهر فجأة يوم الأربعاء كأنه فراغ ( وهذا ما نجده في الروايات البوليسية ) أو بوصف متقن للحواشي والانقطاعات ، ولكل ما يمنعنا في لحظة معينة من أن نغرف أكثر بما نعرف .

#### ٦ ــ خصائص المدى

لا يمكننا أن نميش مجرى الزمان وكر الأيام إلا إذا جز أناهما قطعاً قطعاً ،

ويظهر لناكل جزء - بالتأكيد - كأنه موجه ، وكأن له مدى معينا ، أوكأنه ينبغي أن يكون موجها بالنسبة الى سائر الأجزاء ،غير أنه يبدو لنا داغاً كجزء معين ، معروض على غشاء من النسيان أو الغفلة .

ولكي نستطيع درس الزمن في ديمومته، ونتمكن بالتالي من إيضاح الأخطاء ينبغي لنا، في الواقع، أن نطبقه على مدى معين، وأن نعتبره كأنه مسافة علمنا أن نجتازها.

أوليس من الغريب ان تكون الكنايات التي يستعملها برغسون ليجعلنا نحس ببعض نواح متواصلة من خبرتنا بالزمن هي على غير علم منه وبصورة واضحة كنايات متعلقة بالمدى : إن مجرى الضمير والنهر ومخروط الذاكرة او تلك القطعة من السكر التي يدعونا لمراقبتها وهي تذوب شيئا فشيئا في كأس ماء الماهم اختبار لا يمكنه أن يولتد فينا الشعور بالبطء - و يجب الانتظار حتى ينوب السكر و ح وذلك لاننا نملك المقدرة على القياس فنلاحظ ما بقي من الحجم الأولى وسرعة عملية الذوبان.

ونحن بتسريحنا أنظارنا على مدى يمكننا تخيله بوضوح نستطيع أن نتبع حقيقة سير الزمن وندرس ما فيه من شواذ . ولكن المدى الذي نعيش فيله ليس هو مدى الخطوط الهندسية الكلاسيكية ، كا أن زمننا ليس هو زمن علم الميكانيك الذي يوافقه ، إنه مدى لا تتساوى فيه الاتجاهات مطلقا ، مدى ملي بأشياء تغير وجهة سيرنا حيث الحركة في خط مستقيم هي على العموم ، مستحيلة من نقطة الى أخرى ، ذلك أن المسافة بين النقطتين قد تشتمل على منساطق مفتوحة أو مغلقة ، كداخل الأشياء مثلا ، وخصوصاً لأنها تحتوي على نظام كامل من الاتصالات بين نقاطها المختلفة : فوسائل النقل ، والمراجعة ، هي التي تجعل التقارب الذي نعيشه غير قابل للتصغير كا هي الحال في المصورات الجغرافية .

إن محاولة لتطبيق الرسوم الهندسية البسيطة على المدى الذي نعيشه، ستسمح لنا بأن نكشف عن جميع خصائص هذا المدى ، هذه الخصائص التي غالبًا ما

يغفلون ذكرها . وهكذا سنتمكن من الكشف قياسياً عن كثافاته واتجاهاته و وطرق القوة في مختلف الأمكنة بالنسبة ليعضها البعض . إن انتقال الشخص الطبيعي، أي السفر، يظهر كأنه حالة خاصة « لحقل محلي » ، أو كما يقال دلحقل ممغنط » . فالأماكن لها دائماً تاريخها ، سواء أكان ذلك بالنسبة للتاريخ العام أم بالنسبة لسيرة الشخص . وهكذا فكل انتقال في المدى يفرض تنظيماً جديداً للمدى الزمني ، وتغييراً في الذكريات أو المشاريع ، وفي كل ما هو في المخطط الأول ، وقد يتفاوت هذا التغيير في الممق والخطورة .

وعلينا أن نلاحظ انه إذا كان من السهل وجود نقاط تلاقي نسبية في مسا يختص بالمدة الزمنية ، فإن الشكل العادي لحكتبنا لا يسمح بوجود تلك النقاط في ما يتعلق بالمدى ، ولذلك نجد ان بعض الأعهال الأدبية المعاصرة تبذل جهداً كبيراً لتفرض درؤى ، لا إشكال فيها على مخيلة القارىء ، ومنها هذه الأوصاف الدقيقة للأشياء مع أبعادها المحددة ، وتفاصيلها المتعددة : ما هو فوق ، ما هو الى اليمين ، هذه الواقعية النظرية الجديدة ، التي طالما أدهشتنا .

إن هذا الانتباه الذي نعيره للأشياء يقودنا ، بالضرورة ، الى التأمـــل في خصائص الكتاب نفسه كأنه غرض ، وإلى الاستعبال القياسي لمداه ، وتزيينه بالرسوم والصور ، النح .

#### ٧ \_ الأشخاص

إن أبسط الحوادث في الرواية تفترض وجود ثلاثة أشخصاص: المؤلف، والقارى، والبطل. يتخذ البطل، بصورة ظبيعية وصيغة ضمير الغمائب، فهو الشخص الذي يجري الكلام عنه والذي تروى قصته، ومن السهل معرفة الفائدة التي يحنيها المؤلف عندما يدخل في روايته شخصاً يمثله هو نفسه واويا، يقص علينا قصته الخاصة ومستعملاً ضمير المتكلم « أنا ».

إن ضمير الغائب د هو ، يتركنا خارجًا ، أما الضغير د أنا ، فإنه ينقلنا الى

الداخل ، وقد يكون هذا الداخل مغلقاً كالغرفة السوداء حيث مجمّض المصور أفلامه . إن هذا الشخص لا يمكنه أن يروي لنا ما يعلمه عن نفسه .

ولهذا يدخلون في الرواية أحياناً ممثلاً عن القارىء ، عن ضمير المخاطب هذا، الذي اليه 'يوجُّه كلام ضمير المتكلم : أي الشخص الذي نروي له قصته الخاصة .

إن ضمير المتكلم وخاصة ضمير المخاطب في الرواية الخيالية لم يعودا مجرد ضمائر بسيطة كتلك التي نستعملها في أحاديثنا الواقعية . فالضمير و أنا ، يخفي وراءه الضمير و أنت ، أو و أنتم ، يخفي وراءه الضميرين الآخرين ، ويجمل بينها اتصالاً داغاً .

وسنحاول أن نوضح بقدر الإمكان هذا الاتصال بتغييرنا العلاقات بين الضمائر والأشخاص : وهكذا في الروايات المكتوبة بصيغة الرسائل يصبح كل شخص مهم بدوره و أنا ، و و أنتم ، و و هو ، .

والى هذا التبادل بين الضائر سنضيف تكدّسات . الرواي الذي على غرار الروائي و يعطي الكلام ، وضمير المتكلم. وهكذا يتحقق بناء من الضائر يسمع بإدخال وضوح جديد الى مجموعة خيالية ، وبالتالي ارتباد ظلمات جديدة والكشف عن خفاياها .

وإذا تعمقنا في درس عمل الضائر ظهرت لنا علاقتها الوثيقة بالبناءات الزمنية. ونجد المثل على ذلك في والحوار الداخلي، الذي هو اتصال لقصة تروى بصيغة المتكلم بالإلغاء الوهمي لكل مسافة بين زمن المغسامرة وزمن القصة ، فيروي لنا الشخص عندئذ قصته في الوقت نفسه الذي حدثت فيه . إن أسلوبا شبيها بأسلوب والأحاديث الحفية » يسمح بتهديم السجن الذي يحبس فيه الحوار الداخلي الكلاسيكي ، كا يسمح بتبرير العودة الى الوراء ، والتذكارات ، بصورة أكثر وضوحاً .

إن التلاعب بالضائر لا يسمح بتمييز الأشخاص بعضهم عن بعض فحسب ، بل هو كذلك الوسيلة الوحيدة التي لدينا للتمييز بين مستويات الوعي أو اللاوعي المختلفة عند هؤلاء الأشخاص ، وتعيين أوضاعهم بين الآخرين وبيننا نحن .

#### ٨ \_ التبديل في العبارات

عندما نتكم عن اتصالات الزمن ، والأماكن ، والأشخاص ، فإغا نحن نتكلم من الناحية اللغوية . فيجب أن نستدعي لمعاونتنا جميع مصادر اللغة . إن الجل القصيرة التي كان يوصي بها الأساتذة فيا مضى ، وهي و خفيفة وقصيرة ، لم تعد كافية . وعندما نترك الطرقات المعبدة ، ينبغي تعيين أداة و الوصل ، بين جلتين متتابعتين ، إذ لم يعد بإمكاننا أن نبقيها مستقرة . وعندئذ تتجمع الجل القصيرة لتصبح عند الاقتضاء جملا طويلة ، مما يسمح باستعمال مروحة الإشكال التي تعرضها علينا تصاريف الأفعال استعمالاً كاملا ، على غرار بعض مشاهير الكتاب القدماء .

وحين تصبح هذه المجموعات من الأفعال كثيرة جداً تنقسم بصورة طبيعية الى فقرات ، تتآلف بالتكرار ، وتتلاعب بجميع الألوان المتناقضة التي تسمح بها الأساليب المختلفة ، بالاستشهادات أو التحريف الهزلي ، وتعزل أجزاءهسا التفصيلية بترتيب طباعي خاص . وهبكذا يحسن الباحث أدواتنا .

### ٩ \_ البناءات المتحركة

عندما نعطي أهمية كبرى للترتيب الذي تقدم به المواد ، فإن السؤال الذي لا بد من طرحه هو التالي : هل هذا الترتيب هو الوحيد الممكن ، وهل تقبل هذه المسألة حلولاً أخرى ، وهل هنالك في داخل البناء الروائي طرق مختلفة للقراءة كا هي الحال في كاندرائية أو مدينة ؟ ينبغي على الكاتب عندئد أن يراقب العمل الأدبي في جميع أنواعه المختلفة ، وأن يدرسه كما يفعل النحات المسؤول عن جميع النواحي التي يمكن أن تؤخذ منها صورة تمثاله ، وعن الحركة التي تربط بين جميع هذه الصور .

إن و الكوميديا البشرية، تعطينا مثلًا لعمل ٍ أدبي يتألف من كتل متميزة،

يدنو منه كل قارىء بطريقة مختلفة. وفي هذه الحالة تبقى جميع الحوادث المروية ثابتة . ومهما كان الباب الذي نلج منه ، فان الشيء نفسه هو الذي يحدث ؛ إلا أنه يمكن أن نفكر بتحرك سام ، دقيق ، ومحدود ، فيصبح القارىء مسؤولاً عما يحدث في نواة العمل الأدبي ، الذي هو مرآة وضعنا البشري ، وذلك ، بالتأكيد ، على غير علم منه كما هي الحال في الواقع . فكل خطوة من خطواته، وكل ما يختاره ، يكتسب معنى ويعطي معنى ، ويوضح له حريته . ولا ريب أننا سنصل إلى هذا في يوم من الأيام .

# الكتاب كمادة

إن الكتاب ، هذا الشيء الذي نحمله بأيدينا ، سواء أكان بجلداً أم عاديا ، أو كان من حجم كبير أم صغير ، أو كان غالي الثمن أم رخيصه ، فهو ليس ، كا نعلم ، سوى إحدى الوسائل التي تساعدنا على حفظ الكلام . ونحن لا نتمكن في الوقت الحاضر من تدوين الكتابة على أشياء صلبة ، من نماذج مختلفة ، كا كانت حال و المجلدات ، في العصور القديمة فحسب ، بل إننا الى ذلك نستطيع التصرف بجميع أنواع التقنية له و نجمته ، ما نقوله ، حتى بدون اللجوء إلى الكتابة ، ونسجله مباشرة بنبرته ولهنجته ، وذلك بواسطة الاسطوانية ، أو الشيلم السينائي .

والواقع أن الكتاب كما نعرفه في أيامنا الحاضرة ، وقد أدى خدمات جلى الفكر البشري طوال بضعة عصور ، إلا ان ذلك لا يعني أبدا انه لا غنى عنه البتة ، أو انه لا يمكن أن يستعاض عنه بشيء آخر . فيمكن أن تتبع حضارة الكتاب حضارة التسجيل . أما التعلق العاطفي البسيط ، كتعلق أجدادنا بالاستنارة بالغاز طوال بضع سنوات ، فلا يستحق ، بالطبع ، سوى ابتسامة رئاء؛ لقد عرفت سيدة متقدمة في السن كانت تزعم أن برودة المثلجة هي أفضل من البرودة التي يحدثها البراد .

ولهذا ، فإن كل كاتب شريف يجد نفسه البوم أمام مشكلة الكتاب. إن

هذا الشيء الذي يواسطته جرت حوادث كثيرة ؛ أيناسبنا أن نحافظ عليه ؟ و لماذا ؟. ما هي أفضليته – إن كان له من أفضلية – على غيره من وسائل حفظ الكلام ؟ وكيف السبيل الى الاستفادة من مزاياه استفادة كاملة ؟

إن الجواب عن هذه الأسئلة ببدو واضحاً عندما ندرس هذه المشكلة بعقل عبرد عن كل هوى ، ولكن هذا الجواب بفضي – بالتأكيد – الى نتائج يمكنها أن تضلئل أقل النقاد مهارة : إن التفوق الوحيد الذي يمتاز به كل كتاب وكل كتابة ، بل التفوق الكبير ، عن سائر وسائل التسجيل المباشرة ، مع أنها أكثر أمانة ، هو انه ينشر أمام عيوننا ، في آن واحد ، ما لا يمكن أن تلتقطه آذاننا إلا بالتتابع . إن تطور شكل الكتاب ، من اللوح إلى اللوحة ، ومن الرق إلى شكله الحالي ، أي جمع ملازم ، كان دائماً يهدف إلى التشديد على هذه الخاصة الأخرة .

## ۱ \_ خط یشکل مجلداً

لنستمع إلى أحدهم يلقي خطاباً . كل كلمة منه تتبع كلمة واحدة غيرها ، وتسبق كلمة واحدة غيرها فتنتظم هذه الكلمات ، بالنتيجة ، طوال خطي يحييه المهنى ، وطوال بحور . والطريقة المثلى ، في الواقع ، لخزن هذا الخط ، بل هذا «الخيط» ، بأقل ما يمكن من الازعاج ، هي أن نلفه ؛ وهذا ما نشاهده في الاسطوانة ، والشريط المعنط ، والفيلم السينائي . أما ما يزعج في مثل هذه الطرق ، فهو أننا عندما نرغب في التفتيش عن كلمة ما ، أو عن مقطع ما من الخطاب ، أو عندما نود التحقق من شيء معين ، نجد أنفسنا مضطرين الى نشر هذا الخط بكامله ، وبالتالي نصبح تحت رحمه الوقت الذي استغرقه الخطيب للوصول إلى ما نبحث عنه . فإذا كان الخطاب قد استمر ساعة كاملة ، وكان ما نبحث عنه واقعاً في الدقائق الخس والخسين على الاستاع الى الدقائق الخس والخسين الأولى كأننا عبيد هذا التتابع ، إلا إذا . . .

إلا إذا تمكنا من وضع إشارات 'بركن اليها في بعد آخر من المدى ، وحسب

قطر الملف مثلاً ، نراها في آن واحد ، وتساعدنا في البحث عما نريد . وهكذا يمكن تقسيم سطح الاسطوانة الى مناطق دائرية ، أو شواطى ، يمكنها أن تحل محل الجدول المفصل ( كاتالوج ) . وعندئسلم يتمتع سمعنا ونظرنا بشيء من الحرية ، وشيء من الحركة ، بالنسبة الى النص . فنستطيع ارتياده دون معاناة استعباده .

إن أفضل ما في الكتابة ، كما نعلم، هو الإبقاء على الكلام ، و الكلام يذهب والكتابة تبقى ، ولكن العجب العجاب هو أنها لا تسمح لنا باعادة الخطاب و وتكراره ، بكامله ، مرتين او مئات المرات ، ككتلة واحدة فحسب ، بسل إنها تبقي كل عنصر من عناصره على حدة ، تاركة في متناول نظرنا ما يكون قد غاب عن سمعنا ، وتجعلنا نلتقط مرة واحدة السلسلة المتتابعة بكاملها .

أما إذا كتبنا كامات الخطاب كلها على سطر واحد ، فسرعان ما يصبح صعباً على العين التي تتابع القراءة أن تعود إلى مطلع الخطاب ، فكيف السبيل الى كتابة النص بصورة يصبح معها أكبر جزء بمكن منه مقروا في آن واحد ؟ إنها أولا طريقة و بوستروفيدون » ( سطر في اتجاه وسطر باتجاه مماكس ، كها لو كان الكاتب فلاحاً يحرث أرضه ، فيدير محراثه عند نهاية كل ثلم ؛ ولكن الصعوبة في هذه الطريقة هي أنها تجعل مجموعة الإشارات المقلوبة من سطر الى آخر غير معروفة تقريباً ) ؛ والطريقة الثانية هي لفتها على اسطوانات (إلا أن قسما من السطر لا بد له أن يخفي القسم الآخر ، فيصبح الازعاج ، بوجه عام ، كبيراً جداً ) ، الخ . ولقد جر ب الناس طرقاً أخرى عديدة ؛ ويبدو أن أفضلها ، حق الآن ، هو تقطيع سطر النص الى قطع صغيرة توضع الواحدة تحت الأخرى على شكل عمود .

ومن المؤكد أن الطريقة المثلى في التقطيع هي أن توافق القطع شيئًا ما من النص ، وأن يكون النص مقسمًا الى أجزاء متناسبة . وجريًا على هذه الطريقة يشكل كل سطر مكتوب ، إذن كل حركة متصلة للعين ، وحدة معنى وسمع ؛

والوقت الذي يستفرقه النظر ليقفز من سطر إلى آخر يحل محل توقف الصوت. وحينتذ يكون التدوين مرضياً كل الرضى: إننا نجد أنفسنا أمام وبيت الشعر، أو السطر الكامل ، ، على حد قول مالارميه .

في العمود النثري نقطع السطر كما نشاء ، وذلك وفقاً لعدد من الإشارات مستقلة تماماً عن النص ؛ وفي طبعة أخرى ، نختار و تبريراً ، آخر ، فيكون التقطيع في مكان آخر ، ولا أهمية لذلك ، فنتصرف كأن التقطيع لم يحدث . ولما لم يكن لدينا الوقت الكافي لدرس القياس أو الترتيب في التقسيم ، فإننا لا نعير ذلك أي اهتام ...

وكا أنه ينبغي تقطيع شريط الخطاب إلى سطور تسمى أبياناً من الشعر ، عندما يبرر التقطيع شيء آخر غير الصدف التي أوجدتها الطبعة ، كذلك نحن مضطرون إلى تقطيع العمود قطعاً تسمى مقاطع أو فقرات ، عندما يكون لهذا التقطيع ما يبرره .

فالفقرة أو الصفحة الكاملة تشبه دبيت الشمر أو السطر الكامل.

وفي القرطاس الملفوف القديم كانت قطع العمود مرتبة الواحدة الى جانب الأخرى وفقاً لمحور مواز لمحور الذي تتبعه الكلمات ، وهي طريقة مزعجة كطريقة اللف البدائي . إلا أن الكتاب في شكله الحالي قد أحرز تقدماً كبيراً بتعمده استعبال محور ثالث في الكثافة ، على شكل عمودي بالنسبة الى المحورين الآخرين . فنحن الآن نكد س القطع ، الواحسدة فوق الأخرى ، كا كانوا يكدسون السطور .

إن مفهوم كلمة « مجملد Volume » في علم الهندسة ، يبعد جداً عن مفهومها الأصلي « حجم Volumen » ، ويشير بوضوح الى الأبعاد الثلاثة التي تظهر في الكتاب ، في الوقت الذي يأخذ فيه شكله الحالي .

وكما أنه باستطاعة العين التقاط السطر بكامله دفعة واحسدة ، والتجول في الصفحة بسرعة للتحقق من وجود هذه الكلمسة أو تلك، كذلك تستطيع ،

نجساعدة يدر ماهرة ، أن تقلب صفحات الجملد ، وتسبر أغواره ، هنا وهناك ، وتأخذ عينات لتعين بوضوح هذه المنطقة أو تلك .

إن الكتاب ، كما نعهده اليوم ، هو وضع بجرى الخطاب في أبعساد المدى الثلاثة ، وفقاً لمقياس مزدوح : طول السطر ، وعلو الصفحة ، وهو وضع يتيح القارىء حرية كبيرة في التنقل بالنسبة الى « تتابع » النص، ويعطيه قدرة كبيرة على التحرك ، ولا غرو في أن هذه القدرة هي أقرب ما تكون لطريقة تقديم أجزاء العمل الأدبي كلها في آن واحد .

## ٢ \_ الكتاب مادة تجارية

كيف يحدث أن تنسى أو تنكر خصائص الكتاب كادة ، مع ما فيها من وضوح وما لها من قيمة ، وان يلوم مؤلف الروايات المتسلسلة الكاتب غالباً على إجباره على العودة الى الوراء (في حين أن فضل الكتاب في شكله الحالي على الكتاب بشكله القديم ، وخاصة على أساليب التسجيل المباشرة ، هو أنه يجعل هذه العودة سهلة ما أمكن ) ؟ ذلك ان قصة الكتاب المطبوع قد تطورت الى شكل من الاقتصاد الاستهلاكي، واننا لكي نستطيع انتاج هذه الأشياء وجب علينا اعتبارها مواد استهلاكية شبيهة بالمواد الغذائية ، بمعنى أن استهلاكها يقضي عليها .

عندماكان الكتاب مخطوطة فريدة التطلب نسخه عدداً كبيراً من ساعات العمل اكان يبدو كأنه و بناء أثري العظيم او شيء يدوم أكثر من نصب من البرونز . وما هم أن تكون قراءته الأولى صعبة وطويلة المفاضح أن لدينا كتاباً لمدى الحياة .

بيد أنه ابتداء من اللحظة التي تمددت فيها نسخ الكتساب بكيات وفيرة ، ووضعت في الأسواق، أصبحنا نميل الى الاعتقاد بأن قراءة الكتاب وتستهلكه ، ، فنحن نضطر بالتالي الى شراء كتاب آخر نطالعه في أثناء تناول طعام الغداء ، أو في أوقات الراحة التي تلي ذلك ، أو في السفر المقبل في القطار .

إني لا أستطيع العودة الى فخذ الدجاج الذي أكلته، وكنا نتمنى أن يحدث الشيء نفسه للكتاب فلا نعود الى مطالعة فصل من فصوله، بل نطالعه مرة واحدة فقط، فتكون العودة الى الوراء أمراً ممنوعاً. فإذا انتهينا من قراءة آخر صفحة منه ألقينا به جانباً ؛ ويصبح هذا الورق وهذا الحبر الباقي كأنسه نفايات. وكل هذا في سبيل شراء كتاب آخر نأمل كذلك أن ننتهي منه بسرعة.

هذا هو المنحدر الذي يوشك أن ينزلق فوقه اليوم تاجر الكتب، وهو خطر كبير عدق ، وقد رأينا في هذه السنوات الأخيرة ناشراً معروفاً ، يضع لداره القاعدة الثالية : كل كتاب لا تنفد طبعته خلال السنة 'تتلف نسخه الباقية ، كا يفعل بائع الحلى الرخيصة الذي لا يريد أن يكدس لديه أصنافاً بطل عهدها . وكان أحذق مساعدي هذا الناشر وأشجعهم ينبهونه إلى ما في عمله هسذا من الخطأ، بالنسبة الى الكتاب، والى أن للاتلاف ما يبرره إن كان متعلقاً بالروايات الصغيرة التي يعرضها للبيع في نهاية السنة بأسعار بخسة ، أما الأبحاث ، وخاصة إذا كانت منقولة عن لفة أجنبية، فإنها تحتاج الى بعض الوقت لتصل الى قرائها، ولا بد لها أن تصل وإن كان سيرها بطيئاً . ولكن الناشر لم يكن يعير هسذه النصائح أذنا صاغية ، معلنا أن هذه هي قواعد الصناعة الحالية . فها أبعدنا عن القول الماثور : الكلام يذهب والكتابة تبقى .

وفي الواقع ، يجب الإقرار بأن قسماً كبيراً من تجارة المكتبات الحالية تقوم على أشياء سريعة الاستهلاك: الصحف اليومية التي تزول قيمتها لدى ظهور العدد التالي . إن عادة الكتابة لمثل هذه الوريقات تفضي ، بالتأكيد ، إلى تشجيع الكتب التي لا حاجة الى إعادة قراءتها ، والتي تفهم دفعة واحسدة ، وتقوأ بسرعة ، ويحكم عليها بسرعة ، وتنسى بسرعة . إلا أنه من الواضح أن كتاباً كهذا محكوم عليه بالفناء لصالح المجلات المصورة ، وخساصة مجلات الراديو والتلفزيون . إن الناشر العاجز عن اعتبار مهنته إلا كفرع من الصحافة يقطع والتلفزيون . إن الناشر العاجز عن اعتبار مهنته إلا كفرع من الصحافة يقطع

الغصن الذي هو جالس فوقه . وإذا كانت القصة لا نحتاج حقاً الى قراءة ثانية ، أو إذا كان لا فائدة من العودة الى الوراء، فلماذا لا نسمعها بواسطة الترانزستور، أو الشريط المسجل ، أو البيك آب ، يلقيها علينا عمثل عصري بارع بصوت عذب يعيد الى الكلمات إيقاعها ؟

وواضع أن توسع المضاربة التي يلقاها الكتاب هي التي تحملنا على إعسادة التفكير فيه من جميع نواحيه . وهذه المضاربة ، في الواقع ، هي التي ستخلصه مما يدور حوله من سوء تفاهم مزعج ، وهي التي ستعيد اليه اعتباره كأثر خالد ، و تبرز في المقدمة جميع النواحي التي طغى عليها السعي الحثيث وراء سرعة في الاستهلاك تزداد يوماً عن يوم .

إن الصحف ، والراديو ، والتلفزيون ، والسينا ، ستجبر الكتاب على أن يصبح أكثر دجالاً ، وأكثر كثافة . فنحن ننتقل من الشيء الاستهلاكي، بكل ما في هذه الكلمة من ابتذال ، الى الشيء الدراسي والتأملي ، الذي يغذي دون أن يفنى ، والذي يغير الطريقة التي نسكن بها الكون ، والأساليب التي نتعرف بها اليه .

ولا ثبيء أدعى الى الملاحظة ، في هذه الناحية ، أكثر من التطور الحسالي الكتاب الرخيص، أو كتاب الجيب: إن نسبة الكتب الكلاسيكية والدراسات التي من هذا النوع تزداد يوماً عن يوم، في فرنسا ، كا في سائر البلدان. فيتكون هكذا، شيئاً فشيئاً، نوع من المكتبات العامة الضخمة، تسهل مراجعة الكتاب واستعاله لعدد كبير من القراء ، يفوق بكثير عدد القراء الذين كانوا يؤمون المؤسسات القديمة . ولو حدث أن قال أحدهم ، قبل الحرب العالمية الأولى ، إننا سنجد بعد خمس وعشرين سنة « خطاب الأسلوب » أو « اعترافات » القديس اوغسطينوس ، في جميع مكتبات القطارات الحديدية ، لما كنا تورعنا عن نعته بالجنون .

إننا نمود فنجد الكتاب كشيء كامل، فمنذ بعض الوقت كانت طرق صنعه

وتوزيعه تجبرنا على ألا نتكلم إلا عن ظله. غير أن التغييرات التي حدثت في هذين الحقلين قد بددت الفشاوة. وبدأ الكتاب يظهر حقيقة أمام أعيننا: فلننظر اليه.

# ٣ \_ الخطوط الأفقية والعمودية

إن سوء التفاهم حول الكناب كادة للاستهلاك ، شبيهة بالمواد الاستهلاكية ، لا يحدث ، كا نرى ، إلا بالنسبة لنوع خاص من الكتب يجعلنا النقد الأدبي نعتبرها الأهم والأكثر عدداً ، ولكن الحال هي على عكس ذلك ، خاصة في ما يتعلق بالكتب التي لا تتضمن ، في الواقع ، من أولها إلى آخرها ، سوى نسخ لخطاب متتابع ، قصة كانت أم دراسة ، والتي تجدر مطالعتها من أول صفحة إلى آخر صفحة . وهكذا يعاد ، افتراضيا ، الوقت الذي استغرق الإصفاء الى الخطاب . وواضح أننا في هذه الحالة فقط ، نستطيع التصرف كأن السطور الأولى قد محيت وتلاشت عندما نصل إلى السطور الأخريرة . غير أن أكثر الكتب التي نستعملها ليست مكتوبة بهذه الطريقة ، ونحن لا نقرأها عادة بكاملها . إنها محازن معرفة يمكننا أن نغرف منها ، وهي مرتبة بشكل نستطيع بكاملها . إنها محازن معرفة يمكننا أن نغرف منها ، وهي مرتبة بشكل نستطيع المعاجم والكاتالوجات ، وكتب الدليل ، وكلها أدوات ضرورية لسير المجتمع الحديث ، وهي تقرأ أكثر من غيرها وتدرس ؛ وإن لم يكن لها غالباً قيمة أدبية فذلك ، بالتأكيد ، يعود إلى سوء حظنا . إننا نعيش كذلك في مدينة بيوتها وضيعة ، ولكن حياتنا فيها تكون أقل راحة .

ومن بميزات هذا النوع من الكتب أن الكلمات فيهــــا لا تؤلف عبارات في الغالب : إنها جداول ضخمة منظمة .

إن القصة والدراسة وكل ما يمكنه أن يشكل مادة لخطاب يسمع منبدايته إلى القصة والدراسة وكل ما يمكنه أن يشكل مادة لخطاب يسمع منبدايته إلى المين . ونحن

نعلم أن هذا ليس سوى مجرد اتفاق ، إذ أن حضارات أخرى قد تبنت أشكالاً أخرى للكتابة .

إن بُعدَي الكتاب الآخرين واتجاهيه أيضا أي من أعلى إلى أسفل بالنسبة للعمود ، ومن الأقرب إلى الأبعد بالنسبة للصفحات ، تعتبر عادة أمراً ثانوياً جداً بالنسبة للمحور الأول . فجميع العلاقات التي تُدرَّس في كتب اللغة تُسجَّل طوال هذا الخط الأفقي الديناميكي ، ولكن عندما نصادف كلمات عديدة لها المحل نفسه من الاعراب في الجملة ، كتتابع عدة مفاعيل ، فإن كل واحد منها يتعلق بالجملة بالطريقة نفسها ، ويتخذ بالتالي المكان نفسه في تسلسل العلاقات ، فيشعر القارى مكانما يحدث انقطاع وتوقف في حركة السطر ؛ إن هذا التعداد ينتظم ، نوعاً ما ، على شكل عمودي بالنسبة لسائر النص .

وإذا عبرت طباعياً عن هذا الشكل العمودي، فكل شيء يزداد وضوحاً، وأكون قد أبرزت ، على حدة ، العناصر المشتركة بين كل هذه الألفاظ ، ويظهر لي حالا تركيب الجلة بحيث أستطيع أن أتجاوز قسماً من هذه التعدادات لأرى ما يتبعها ، شرط أن أعود إليها فيا بعد .

وهكذا ، في الفصل الثاني والعشرين من كتاب د غارغانتوا ، يخبرنا رابليه أن هذا العملاق الطيب كان يلعب :

Au flux
à la prime
à la pille
à la triumphe
à la Picardie
au cent
à l'espinay
à la malheureuse
au fourby,

## ( إن اللائحة تتضمن مثني وثماني عشرة لعبة ، ولكن ترتيبها العمودي يسمح لنا بالوصول تواً إلى آخرها ) :

. . .

à cambos
à la reclicute
au picandeau
à eroqueteste
à la grolle
à la grue
à taille coup,
au nazardes
aux allouettes
aux chinquenaudes.

وبعد أن يكون قد لعب وأمضى وقته هكذا يجدر به أن يشرب قليـلا ، وهذا أمر عادي بالنسبة للرجل ، وفجأة يجلو له أن يستلقي على مقعد خشبي أو على سرير وينام ساعتين أو ثلاثاً دون أن يفكر شراً أو يقول شراً ..

كل لعبة مذكورة في اللائحة تندمج في سير الجملة الأفقي في الوقت نفسه . ولكن بعض الحالات تبدو أكثر تعقيداً : فبعض الأجزاء التي يجب أن تتنابع في اللائحة يمكن أن توضع كعناصر مشتركة بالطريقة نفسها كما هي الحال في علم الأنساب ، كنسب « بانتاغرويال » مثلا :

« كان الباقون يَنمون في الطول . ومن هؤلاء جاء العمالقـــة ، ومنهم « بانتاغرويال » ؟

كان الأول شالبروت

فأنجب سارابروت .

الذي أنجب فاريبروت .

وفاريبروت أنجب هورتالي ، وكان يأكل كثيراً من الحساء ويحكم في زمن الطوفان.

وهورتالي أنجب نامبروت .

الذي أنجب أطلس وحامل السهاء على منكبيه ليمنعها من السقوط وأطلس أنجب غوليات . الذي أنجب ايريكس وخترع لعبة الكؤوس وايريكس أنجبت تيت وايريكس أنجبت تيت الذي أنجب ايريون و .

( وتشتمل اللائحة هنا على اثنين وستين نسباً)

ويذكر الكاتب بعد ذلك لائحة بعشرة أنساب تنتهي بغارغانتوا الذي وأنجب بانتاغرويال النبيل، سيدي، .

إن البناء العمودي والملائحة العمودية يمكمها أن يدخلا في أي قسم من أقسام الجملة ؛ ويمكن للكلمات التي تتألف منها أن يكون لها أي محل كان من الإعراب شرط أن يكون هذا المحل من الاعراب هو نفسه لجميع كلمات اللائحة ، ويمكنها أيضا أن يقعا خارج الجملة بانتظار جملة أخرى . ويمكن تأليف كتب كاملة على هذا الشكل : إن لائحة الأسماء في دليل الهاتف لا تشكل جملة ، ولكننا نستطيع تخيل عبارات ندخل فيها اسما أو اثنين أو أكثر ، أو جميع اسماء اللائحة .

وكما أنه يمكن للبناء العمودي في اللوائح أن يتشابك داخل البناء ات الأفقية ؟ كذلك يمكن للبناءات الأفقية أن تتعلق بأجزاء اللائحة ؟ وهذا ما يحدث في جميع المعاجم والموسوعات . فهذان الشكلان للمجموعات اللفظية يمكن أن يتمازجا إلى ما لانهاية .

ولا جدوى من التذكير، في أيامنا الحاضرة بأهمية التعداد في الأدب الكلاسيكي، سواءً أكان ذلك في التوراة أو عند هو ميروس، والتراجيديين الاغريق، أو رابليه، وهوغو، أو الشعراء المعاصرين.

ففي بناءات هؤلاء يمكن للوائح أن تكون متنوعة تنوع الجمل :

#### آ - مفتوحة أو مغلقة

(إذا كتبت: والرسل الاثناعشر، وعددت اثني عشر اسماً تكون لائحتي مليئة الا مجال الإضافة شيء اليها وإلا أن الائحتي يمكن ان تبقى مفتوحة المم ما لها من مميزات واضحة الفيتعلق الأمر عندئذ بسلسلة من الأمثلة ادعو القارىء الى ان يضيف اليها أمثلة من النوع نفسه - إن كلمة والخ، هي أكثر العلامات شهرة للدلالة على أن العبارة مفتوحة).

#### ب – عادمة الشكل أو منظئمة

(ان مجرد ترتيب الكلمات وفقا لمحور عمودي ، من أعلى إلى أسفل ، يبدو كأنه ينظمها في تسلسل تدريجي ، على ان هنالك ترتيبا آخر هو مهم جدا لحضارتنا ، يسمح بتعليق كل ارتباط بين ترتيب العمود وأي ترتيب نظري آخر ، وهو يسمح في الوقت نفسه بالعثور السريع على أي عنصر من عناصره نبحث عنه ، إنه الترتيب الأبجدي الذي يمكن أن 'نخضع له أية مجموعة من الكلمات ، وهو أفضل ما يمكن أن 'يركن إليه – إنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق تعداد لا شكل محدد له في الحقيقة ، وتعليق كل النتائج التي يمكن أن تستخرج من علاقات الجوار بين مختلف العناصر في الصفحة الواحدة .

- ولنسارع الى القول إن الترتيب الأبجدي إن لم يكن مرتكزاً على علاقات تظرية بين الكائنات التي تدل عليها الكلمات فهو مع ذلك يستطيع أن يقيم علاقات بين هذه الكائنات ؛ ولا يزال كل منا يذكر الدور الذي لعبه بالنسبة له مركزه في اللائحة الأبجدية لتلامذة صفه .

- إن علاقات الجوار ، إن لم يلغها نظام الترتيب الأبجدي ، تستطيع أن تنتشر ، إما على خط مستقيم ( لائحة الطلاب حسب نتائج المسابقة ، من الأول الى الأخير، ويكون مركز الأخير في اللائحة أبعد ما يكون عن مركز الأول) وإما على خطدائري حيث يتصل الأخير بالأول (وهكذا أشهر السنة الاثناعشر، والفصول الأربعة ، وألوان قوس قزح السبعة ، النح . . ) . كما انها تستطيع أن تتخذ جميع الأشكال ، وتتنظم بألف طريقة .

#### ج – بسيطة او مركبة

( إن تعداداً للعناصر يمكن أن يخضع لتعداد الفئة أو الجماعة الخ ،وهكذ، نحصل على تصنيف يفرض ترتيبه وجود عدة أعمدة متفاوتــــة المراكز بالنسبة لبعضها البعض ، أو وجود تعدادات كثيرة تتصل عناصرها بعضها ببعض .

- فنحصل عندئذ على شكل لوحة ، إن دليـــل الهاتف يتألف بكامله من لوحة ضخمة متقابلة العناصر ) .

## ٤ \_ الخطوط المنحرفة

إن التعدادات المركبة ستُجمع هكذا ، بشكل طبيعي ، في أعمدة كثيرة ، وكل عنصر من عناصر اللوحة بمكن أن يكون هو نفسه نقطة انطلاق لبناء أفقي ، لمجموعة من العبارات . ومن الواضح أن تقوم علاقات بينهذه العبارات، وبين أجزاء تعدادات كثيرة أخرى .

... attendu l'admirable transport des règnes et empires :

des Assyriens ès Mèdes,

des Mèdes ès Macédones,

des Macédones ès Romains

des Romains ès Grecz

des Grecz ès Françoys

## وإذا فصلنا بين العمودين يصبح الترتيب كالآتي :

des Assyriens

ès

Mèdes

Medès Macedones
Macedones
Macedones
Romains
Romains
Grecz

Grecz

Françoys

وفي مكان آخر ، في الفصل الثامن والثلاثين من « الكتاب الثالث ، يظهر مثل آخر أوضح من الأول :

«قال ﴿ بانتاغرويال ، : إن تربيوليه يبدو لي مجنونا ،

فاجاب د بانورج ، : د بل إن جنون كامل ،

ویتبے ذلک حوار بین د بانتاغروبال ، و د بانورج ، و ضــــع علی عمودین ذرکرت فیمها صفات عدیدة لکلمة مجنون .

#### بانورج :

#### F. de haulte game

#### F. de b quarre et de b mol

F. terrien

F. joyeux et folastrant

F. jolly et folliant

F. à pompettes

F. à sonnettes

F. riant et vénérien

F. de soubstraicte

F. de mère goutte

#### بانتاغرويال :

#### Fol fatal

F. de nature

F. céleste

F. Jovial

F. Mercurial

F. lunatique

F. erraticque

F. acteré et junonien

F. arctique

F. héroïque

## ( ويشمل التعداد في هذه المرة مائة وثلاث ألفاظ مزدوجة )

F. de rebus

F. à patron

F. à chaperon

F. à doublerebras

F. à la damasquine

F. de tauchie

F. d'azemine

F. Barytonant

F. moucheté

F. à épreuve de hracquebutte

F. hieroglyphique

F. authenticque

F. de valleur

F. précieux

F. fantasticque

F. lymphactique

F. panicque

F. alambicqué

F. non fascheux.

إن هذه المقاطع لرابليه لم تحظ حتى يومنا هذا بالاعتناء الذي تستحقه من المؤرخين ومشر عي الأدب، ولكننا نرى بوضوح في بعض مقاطع رابليه المقابلة المزدوجة: الأفقية ، والعمودية ، يضاف إليها التأثير المنحرف الذي تسببه الاجوبة المتنالية . ولكي نصر على هذه العلاقات ينبغي إيجاد وسيلة تجبر العين على القيام بحركات منحرفة بالنسبة لهذا السدى الأفقي العمودي . إن أقرب وسيلة هي المراجعة : فيمكن أن نحمل القارىء على النظر في مكان آخر، إما بواسطة عبارة ، أو بواسطة كلمة ، مثلاً عنوان مماثل في الانسيكلوبيديا، أو بواسطة إشارة (نجمة، علامة تذكير، النع) موضوعة في مكان آخر من الصفحة أو من الكتاب . وحتى لو لم يكن للاشارة هذه أية قيمة متفق عليها ، فإن تكرارها خارجاً عن التسلسل الطبيعي، الأفقي أو العمودي، يجعلني أقيم الصلة . وخن نعرف ، فضلا عن ذلك ، أن تكرار الكلمة نفسها في أول كل جزء من أجزاء سلسلة عمودية هو من أفضل الوسائل الفت الانتباه لهذه السلسلة .

وكلما كانت الإشارات المتشابهة عديدة ومتقارب للما جذبت انتباهي ، وشكلت مجموعة ديناميكية في الصفحة . والى السهمين الاساسيين : من اليسار الى اليمين ، ومن أعلى الى أسفل ، ستضاف جميع السهام التي ستنطلق من قطب الى آخر من هذه الإعادات .

#### ه ـــ الهوامش

إن الملاحظات توضع عادة خارج جسم الصفحة ، في أسفلها ، وأحيانا في آخر الفصل أو في آخر الكتاب . وهمذه الظاهرة تدعو القارى، إلى مطالعة النص مرتين . مرة أولى بقراءته الجملة مباشرة ، ومرة ثانية عندما تدعوه الملاحظة إلى ذلك .

إن هذا الفصل بين منطقتين من النص ، إحداهما اختيارية والثانية إلزامية ، يعبر غالبًا عن فصل بين منطقتين من الجنهور الذي يتوجه النص اليه . فعندما

نجي، باستشهادات من لغة أجنبية ، ثم نترجمها ، فذلك لأننا نعتبر أن بعض القراء قد غهموا من أنفسهم ، وأن الباقين يجهلون اللغة الأسبانية أو الفنلندية وهم بحاجة إلى هذا الدوران . وكذلك عندما يريد الكاتب أن يكون في متناول الجيع ، وأن يحمي نفسه في الوقت ذاته من انتقاد الاخصائيين ، فإنه يعمد الى معالجة النقاط الحساسة في مجال صغير مخصص إذلك .

فالملاحظة تتعلق بكلمة واحدة مر النص الأساسي، ولكن التعليق، في الأعم الأغلب، يتعلق في الواقع بكامل النص. فلا يعود هنالك من مبرر لوضع إشارة لهذه الكلمة أو تلك، إذ يكون لدينا التفسير الهامشي.

إن وضع التفسيرات في أسفل الصفحة هو الذي يولتد فينسا الميل الى عدم مراجعتها إلا بعد قراءة النص بمجموعه؛ ولكن عندما يكون الشرح أو التعليق موضوعاً الى جانب النص ، فإن الحركة العادية للقراءة تجعلنا نصادفه فيما نحن نتابم القراءة . ومذ ذاك يمتد التعليق ويطغى على المقال بكامله .

ويمكننا اعتبار طباعة الروايات التمثيلية كحالة خاصة للبناء الهامشي. فقد كانت أسماء الأشخاص توضع ، فيا مضى ، في الهامش ؛ فلا تشكل جزءا من النص المسموع ؛ فذكر الأسماء ضروري في النص الذي تقرأه ، ولكننا لا نحتاج الى هذه الأسماء في النصوص التي تقرأ علينا ؛ فهي تدلنا كيف يجب أن نقرأ . وبعد ذلك أخذوا يضعون الأسم منفردا في نصف السطر ، وهذه طريقة أخرى لفصله عن جسم النص .

وإلى هذه الملاحظات تضاف الملاحظات المتعلقة بالديكور ، والتي تهمل في التمثيل لأن الديكور موجود على المسرح ، ولكنها 'تعطى عند القراءة في الراديو ، وتضاف أيضا الملاحظات المتعلقة باللهجة ، والإيقاع ، والعاطفة ، التي على المثل أن يبرزها ، بالضرورة ، في أثناء تمثيله . وهكذا نرى في نرجمات المآسي الإغريقية المنشورة برعاية شركة غليوم بوديه أن الملاحظات القياسية النص الأساسي قد حلت محلها تعليقات على الهامش من هذا النوع : وبحهاسة ، ببطء ، ميلودراما ، النح . . . ، ، .

إن معنى نص ما بكامله يمكن أن يتغير بسبب توجيهات كهذه للقراءة أو للإلقاء . ومن هذا النوع الملاحظة الواردة في تمثيلية « تارتوف » : « إنسه لمجرم هذا الذي يتكلم » .

فالعبارة في الهامش ، أو الجزء من العبارة ، أو الكلمة ، لا تتعلق البتة مباشرة بشيء يتقدمها أو يأتي بعدها في مجرى السطر ، أو الثلم ، أو الشريط الأولى ، بل هي شبيهة بجذوة النار التي نحس بحرارتها كلما/ كنا أقرب اليها ؛ وهي تشبه أيضا نقطة حبر تمتد في ورق النشاف ، وتكلسب اتساعاً الى أن توقفها وتحد من اتساعها نقطة أخرى . فيكون للكلمة حينئذ فعل الألوان ، ويكون لأسماء الألوان ، ولكل ما يدل على صفة مساحة ما ، أو مدى معين ، قوة كبيرة على الانتشار في الصفحة .

وعندما نذكر بعض كلبات منالنص نستطيع أن نراقب بدقة اتجاه الانتشار ومداه ، فتقتصر بالشرح ، نوعاً ما ، على ملاحظة صغيرة .

ولقد أعطى «كوليريدج » مثلا كلاسيكنيا عن استمهال الشرح الهامشي بصورة شعرية في كتابه « The Rime of the ancient Mariner » « أشعار ' ملاح قديم » .

وحتى في حال عدم وجود ملاحظات في أسفل الصفحة ، وتفسيرات في المامش، فإن الناشرين يتوجون عادة جسم النص في الصفحة ببضع كلمات تسمى وعنوان جار ، وفي أغلب الحالات يكون هذا العنوان عنوان الكتاب نفسه ، يذكر به باستمرار كأنب مرمى السلاح ؛ إلا أن هذا العنوان ، في القرن التاسع عشر خاصة ، كان يتبدل من صفحة الى أخرى ، مذكراً بعناوين الفصول ، أو مميزاً كل صفحة عن مثيلتها ، أو ملخصاً إياها ، ليسمح للقارى ، أن يطالعها بارتياح .

وهكذا نرى أنه يمكن إحاطة جسم الصفحة بسور من الكلمات تحميه ، وتشرحه ، وتدافع عنه . إلا أن ترتيبات كهذه ، تكلف كثيراً ، ولا نراها في

أيامنا الحاضرة إلا في المؤلفات العلمية: الملخصات ، الأبحاث ، الأطروحات ، تلك الكتب التي تتحكم فيهـا من الناحية الأدبية ، ويا للاسف ، الروتينية البغيضة .

#### 7 \_ الصفات

إن الأوزان الشعرية عند شعراء المآسي الإغريق كانت هي نفسها دلالة على طريقة الإلقاء ، وكل وضع لبيت من الشعر في الصفحة ، وكل تقطيع للنص إلى أسطر غير متساوية في الطول ، له الدلالة ذاتها . ويبقى مالارميه المثل الأصلح لهذه الطريقة في استعمال الوزن الشعري في الصفحة ، ولكن ينبغي أن نذكر أن مالارميه نفسه كان يعتبر كتابه « رمية نود لا تلفي الخط أبداً » ، كأنه ارتفاع الى مستوى القصيدة المستعملة في الملصقات والإعلانات والصحافة .

إن الطباعة المعبرة عند مالارميه ترتكز على أربعة مبادىء أساسية :

١ - إن إبراز الفروقات في قوة الكلمات يعبر عنه بواسطة حروف مختلفة في الجسم. فالكلمات التي تلفظ بقوة ، وتدخل في الجملة الرئيسية تطبع بحروف أضخم من غيرها . إن ترتيب درجات القوة عند مالارميه يتم بحسب ترتيب الجمل الثانوية .

٧ — إن الفراغ يشير الى الصمت: فراغ متفاوت في الكثافة بين المقاطع أو الفقرات الشعرية ، وفراغ متفاوت في الطول داخل الأسطر ، ومسافة متفاوت في الاتساع من سطر إلى آخر . ويتحتم علينا هنا أن نلاحظ وجود نتيجتين متناقضتين: إن قراءة النثر تعودنا على اعتبار الوقت الذي يستفرقه الانتقال من سطر الى آخر في العمود وقتاً تافها بوعندما يكون انطلاق السطر التالي منحرفا نحو اليمين ، كا هي الحال في انطلاق المقطع ، فإن الكلمة الأولى يسبقها صمت ، بدون أن محدث أي خلل في حركة النص العامة . وعلى النقيض من ذلك ، عندما يكون انطلاق السطر منحرفا نحو اليسار ، نميل إلى التفتيش في ذلك ، عندما يكون انطلاق السطر منحرفا نحو اليسار ، نميل إلى التفتيش في

الأعلى عن العمود الركيزة الذي حدثت منه الانطلاقة ، فنشعر كأننا قمنا بعودة إلى الوراء ، إنه صمت مشد د يسترعي الانتباه . وعلى القارىء أن يبرزه بالتشديد على اللفظ في و طرفيه ، أي الكلمة التي تسبق والكلمة التي تلي ، ولكن عندما يكون الانحراف نحو اليمين ينبغي للقارىء ، على العكس ، أن يخفف التشديد على الطرفين بتخفيفه لفظ الكلمات في كل جانب .

٣ - من المؤكد ان مالارميه هو الذي قد أوجد ، فضيلاً عن ذلك ، ما يساوي ارتفاع الرنة والإلقاء . فقد كان يريب أن يطابق أعلى الصفحة أكثر الأصوات حدة ، وأن يطابق أسفل الصفحة أكثر الأصوات ضخامة كما هي الحال في كتابة النوطة الموسيقية . غير أن هيده الطريقة ، وياللاسف ، لا يمكن تطبيقها في قصيدته إلا في عمودها الفقري ، او في عنوانها : « رمية نرد لا تلفي الحظ أبداً » ، وهذا المنوان مطبوع بأضخم الحروف ، ذلك لأن الصفحة لا تحوي سوى سطر واحد . إن الاتجاه العمودي ، من أعلى إلى أسفل. ، هو من الدقة بحيث اننا نضطر ، إذا أردنا أن نطبق حرفياً مبدأ مالارميه عند وجود عدة أسطر ، إلى أن يكون لدينا صفحات تبدأ دائماً بالنغمة الحادة وتنتهي دائماً بالنغمة المحادة وتنتهي دائماً بالنغمة الضخمة . وفي « رمية نرد لا تلغي الحظ أبداً » ، نرى أن هذا المبدأ يقل تطبيقه تدريجياً كلما ابتمدنا عن هذه الجملة الرئيسية إلى أن يزول نهائياً .

إ - يضاف الى كل ذلك التفريق المعروف القائم بين د لونين ، في الطباعة:
 الكتابة على الطريقة الرومانية ، والكتابة المائلة الحروف (italique ) التي توافق تسجيل رنة أو صوت .

ويمكن أن يتنوع هذا التفريق إلى ما لانهاية إذا ما استعملت حروف ذات أشكال مختلفة، كما هي الحال دائمًا في الصحف والملصقات ونشرات الدعاية اللح. إن مالارميه لم يخاطر في هذه الناحية .

إن كاتالوج أحد مسابك الحروف يقدم لنا اليوم أنواعاً عديدة من الحررفلا ينضب ممينها ، والخطر كل الخطر هو ، بالفعل، في هذا الثراء الذي لم يستثمر، ويا للأسف ، إلا بطريقــة خشنة . فينبغي أن يتملم الكتاب ، شيئًا فشيئًا ، طريقة استعمال هذه الحروف المختلفة كما يفعــل الموسيقيون بأونارهم وآلاتهم ورناتها .

ومن المفهوم أننا إذا تعمقنا في دراسة و رمية نرد لا تلغي الحظ أبداً ، تمكنا من أن نوضح عدداً من الأعمال التي بحثناها سابقاً تحت العناوين التالية : تعداد ، ملاحظات أو حواش .

# ٧ \_ الرسوم والأشكال

إذا نظرنا الى الصفحة بمجملها أدهشتنا منها بعض الرسوم و حتى ولو لم نكن قد قرأنا بعد كلمة منها: مستطيل متلاحم الأجزاء و مقسم الى فقرات توضحه أو لا توضحه بعض العناوين و ملي و بالشعر و المقاطع المنظمة و أو لا تنظيم فيها وفقاً لنزوات و لا فونتين و فيظهر النص حالا كأنه كتلة كثيفة أو رقيقة و لا شكل لها ومنظمة أو غير منظمة و ومن المكن إعظاء معنى متفاوت في الدقة لهذه الأشكال .

وتستطيع هذه الأشكال أن تكون رسماً نتعرف اليه من النظرة الأولى : وهذه هي حالة كتاب و سيرنكس ، لـ و تيوقريط ، و كتاب والأجنحة ، أو الهيكل ، لـ و حندئذ يمكننا التحدث عن الخط بالرسم .

إن قصائد ابولينير ، على ما فيها من جمال أحياناً ، تشتمل على صعوبة كبرى ، إذ انها في الغالب تتألف من نصوص مرتبة حسب خطوط رسم بتعذر تحقيقه في الطباعة تحقيقاً مناسباً . أما قصائد تيوقريط ، ورابليه ، وهربرت ، ولويس كارول ، أو ديلان توماس ، فهي أكثر تشويقاً ، لأن الأشكال فيها تعرف الى حركة القراءة بكاملها . إن الشكل المبسطهو في الوقت نفسه شكل إيقاعي . وليس من العدل أن نقصر أشكال الكنابة عند ابولينير على ترتيب السطور

في النص وفقاً للخطوط الأولية التي يرسمها في إخراجها الملخص ، فهمو ينجع أحيساناً في إقامة علاقات بين مختلف أجزاء كتابات شبيهة بالعلاقات الموجودة بين مختلف أجزاء لوحة زيتية . فلنصغ إليه في مقالته « ليالي باريس ، وقسد وقعها باسمه المستعار « غبريال أربوان » :

... إن ما يفرض نفسه ، ويغلب على غيره في « رسالة الأوقيانوس » إنما هو الشكل الطباعي ، وخاصة الصورة أو الرسم . ولا يهم من الناحية النفسية إن كانت هذه الصورة تتألف من أجزاء لغة محكية ، لأن الصلة بين هذه الأجزاء لم تعد صلة يفرضها المنطق اللغوي ، بل هي صلة يقيمها المنطق العقلي المرسوم ، الذي ينتهي إلى تنظيم رحبي يناقض كل المناقضة التقابيل السياقي الذي لا ارتباط فيه .. » .

ها نحن نصل الى الموارد الوفيرة في فن الحفر: الهياكل المصرية البسط الفرنسية ، لوحات فان ايك ، التي لها في أيامنا الحاضرة ، بالتأكيد ، وَرَثة لا يحصى لهم عد : الكتب التقنية ، واللوحات الاعلانية للدعاية ، التي هي ، ويا للاسف ، على مستوى أدنى . لذلك ينبغي الاهتام بهذا الفن الصناعي الشعبي الحالي، فنرفعه الى مستوى يتمكن معه من منافسة الأعمال الفنية القديمة .

## ٨ \_\_ الصفحة ضمن الصفحة

إن أسهل ما يمكن إظهاره في صفحة كتاب، من بين جميع الأشياء الخارجية، هو صفحة من كتاب آخر .

فجميع الكلمات ، وجميع عبارات نص متنابسع ، وحق عبارات صفحة مركبة ، مع ما فيها من حواش وعناوين جارية ، وعناوين ثانوية ، النح ، تؤثر بعضها على بعض . وقد يكون من مصلحتنا أن نعزل ، بصورة متفاوتة ،عبارة معينة ، وتقديمها كأنها منفردة . وهذا ما يحدث مثلا في الرواية عندما نريد أن نعيد التأثير الذي أحدثه إعلان ما ، أو كتابة ما ، رآها البطل فجأة . فنحيط

هذا المقطع بإطار له قيمة الورقة البيضاء ، سواء أكانت بمجم بطاقة الزيارة أو بحجم إعلان ضخم ، أو بحجم صفحة من كتاب . وقد تكون هذه الورقة البيضاء منظمة تنظيماً كافياً بحيث لا تحتاج الى إطار . وهكذا يجعلنا بازاك نقرأ في كتابه و ربة المقاطعة ، بضع صفحات من رواية و أولمبيا أو الثارات الرومانية ، موضوعة في غير ترتيبها الأصلي ، ولكنه يقدم لناكل ما يازم لاعادة ترتيبها ، وملاحظة النقص الموجود بين صفحتين من تلك الصفحات . إن إخراجاً كهذا يؤثر في القارىء تأثيراً يختلف عن تأثير الاستشهادات ، إذ يضعنا وجها لوجه أمام الموضوع بالذات .

والواقع أن نهاية السطر في العمود النثري لا أهمية لها ، مما يفضي عندما تُعزل الصفحة إلى فصل كلمات معينة ، بل إلى شعر عفوي يمكننا الاستفادة منه كثيراً. وهكذا ، فالمقطع الأول من و أولمبيا أو الثارات الرومانية ، يبدأ عند آخر كلمة من الجلة ، مما يحملنا على محاولة تخييل ما سبق ، فيكتسب السطر قوة امتداد كبيرة . إن كلمة و مغارة ، التي فقدت بفصلها عن الجملة محلها من الاعراب ، ستلعب بالنسبة الى الجمل التالية دور مجموعة من الضوابط الموسيقية من رفع وخفض ، وهي التي تعطي الصفحة لهجتها ، وقصبغها بصبغتها الاستحضارية .

إذا وضعت صفحة ضمن صفحة اخرى ، فان الاولى تتميز عن الثانية بشكلها المصغر . وغالباً ما تنظيم الاستشهادات في الكتب العلمية بأسطر أقصر من غيرها . والعين تتبع ، بشكل طبيعي ، خطوط الفقرات ، وهذا ما يمكننا من جمع عدة نصوص كجمع الأصوات في الموسيقى ، ويصبح التجاذب بين مختلف قطع العمود أقوى كلما كان الانقطاع الذي يفرق بينها مصطنعا ، كحدوث الانقطاع مثلا في وسط الجملة كما هي الحال عند باذاك ، وحتى في وسط الكلمة .

إن إدخال صفحة أو سطر في صفحة أخرى يسمح بتقطيع نظري تختلف خصائصه كل الاختلاف عن تقطيع الاستشهادات العادي . وهسذا التقطيع

يساعدنا على أن ندخل في النص توتراً جديداً شبيها بالتوتر الذي نشعر به غالباً في أيامنـــا الحاضرة ، في مدننا المليئة بالإعلانات ، والعناوين ، والمنشورات ، والضاجة بالأغاني ، والخطب المذاعة ؛ وإنها لهزات تقطع علينا بقسوة ما تقرأ أو ما نسمع .

# ٩ \_ ألواح الكتابة

إن كتاب دربة المقاطعة، ، مع ما فيه من تقطيع نظري لصفحات وأولمبيا أو الثارات الرومانية، والتشويش الذي حدث في ترتيبها يفضيان بنا إلى النظر في مشاكل الكتاب ، وفي العلاقات القائمة بين هذه الصفحات .

إن الصفة المميزة للكتاب الفربي الحالي ، من هذه الناحية ، هي تقديمه على شكل لوحين متقابلين : فنحن نرى دائمسا صفحتين في آن واحد ، إحداهما مواجهة للأخرى . وهذا واضح في كتاب و ربة المقاطعة ، لأن العنوان وأولمبيا أو الثارات الرومانية ، يمتد على الصفحتين ، وأولمبيا ، في الصفحة اليسرى ، و الثارات الرومانية ، في الصفحة اليمنى .

إن خياطة الصفحتين تشكل منطقة تقل فيها الرؤية ، ولذلك يحدث غالباً أن توضع فيها التفسيرات والحواشي بصورة متناظرة بحيث يكون الجامش الأبن هو الهامش الأفضل للصفحة اليمنى ، وكذلك الأيسر لليسرى .

وانتقال العين من اليسار إلى اليمين يحملنا على ترك الصفحة اليسرى للاهتمام بالصفحة اليمنى ، المعروفة بالصفحة الفضلى ، والتي يدو"ن عليها دائماً عنوارف الكتاب ، وفي الأغلب الأعم مطلع الفصل .

إن التقديم المتقابل لهذين المصراعين يمكن الألواح من أن تنبسط ، فتتدفق الأولى على الثانية ، وعندما يكون الكتاب مفتوحاً ، فإن السطور من جانب ، تقابل السطور من الجانب الآخر .

وأفضل مثل على استعمال الألواح الكتابية هو الترجمية المتقابلة السطور،

فيكون النص الأصلي في جهة ، والترجمة في الجهة المقابلة . وقد استفاد وسترن، من هذا المظهر في الكتاب فحقق تطابقاً جميلاً . وهو ، حتى الآن ، أبرع فنان عرفته في مجال تنظيم الكتاب وترتيبه .

## ١٠ ـــ الفهارس

إن الترتيب الذي تنتظم به الصفحات تختلف أهميته في القصة الخطية حيث تتتابع الحوادث ، وفي الانسيكاوبيديا حيث ننتقل من مقال إلى آخر وفقاً لحاجات الساعة . وأما الكتاب الذي تكثر فيه الحوادث المتتابعة ، فإنه يتطلب فهرسا يساعدنا على إيجاد سياق الحوادث فيه . وعندما يكون النص منظماً وفقاً لسطر بسيط ، يعمد الناشر البارع إلى إضافة فهرس يسمح لنا بالبحث عن كلمة معينة ، أو موضوع معين ، دون أن يرغمنا على قراءة الكتاب بكامله .

وإلى النظام الأولى في ترقيم الصفحات ، ذلك النظام الذي يصبح في الترجمة ذات السطور المتقابلة ترقيماً مزدوجاً ومتوازيا ، يمكن أن تضاف جميع أنواع الترقيم التي يفرضها علينا النص نفسه ( وهكذا يتجاوز سترن فصلا معينا ثم يقترح علينا قراءته بعد ذلك ) أو تفرضها ملاحظات وإشارات ، وزوائد ، وتعدادات من كل نوع . وفي ختام و الكتاب الرابع ، يضيف رابليه جدولا بشرح الكلمات الصعبة ، أما كارلو اميليوا غادا ، فإنه يزيد على قصصه القصيرة ملاحظات هزيلة وعلمية طويلة . وعندما طبع فولكنر كتابه و and the Fury مفصلة .

وليس جسم الصفحة وحده هو الذي يمكن إحاطته بسور وحسب ، بــل كذلك جسم العمل الأدبي ، ويمكن لجميع الحالات التي صادفناها من هذا النوع أن تلتقي على مستوى الكتاب .

ويحدث كل ذلك دون أن نغير شيئًا في مظهر الكتاب الخارجي ، ولا في طريقة صناعته الحالمة . ولكن يسهل بالتأكيد تنخيل أشكال جديدة .

# عول بيان الـ « ١٢١ » أديباً

في أحد كتب الختارات المدرسية للصفوف الثانوية بمكننا قراءة الرسالة الشهيرة التي وجهها بوسويه الى لويس الرابع عشبر ، وهي مع ما في أساوبها من حدر ، ومع ما تنظمنه من مدح وتبجيل لا تخفي ما تنظوي عليه من معارضة للملك :

ولقد كان بوسويه آنذاك معلماً يتقاضى راتبه من الدولة، وكان عمله محصوراً في تهذيب ولي العهد.

وبعد بضع صفحات من الكتاب نفسه نجد رسالة أخرى لا تقــل شهرة عن

## الأولى وجهها فينياون للملك نفسه ، ولكنها مكتوبة بلهجة أشد :

ورضع فيك كامل ثقته ، بدأ يفقد الحبة والثقة وحتى الاحترام ... فالفتنة ووضع فيك كامل ثقته ، بدأ يفقد الحبة والثقة وحتى الاحترام ... فالفتنة تشتمل شيئاً فشيئاً في كل جانب . إنهم يعتقدون انك لا تشفق علي الآلام التي يعانونها ، وأنك لا تحب سوى سلطتك وجدك ... والتذمر الذي لم يكن معهوداً في صفوف الشعب أصبح أمراً شائعاً ... والحكام يحدون أنفسهم مرغمين على التسامح مع وقاحة العصاة ، وعلى توزيع بعض المسال لتهدئتهم ؛ وهكذا صاروا يكافئون بالمال من كان يحدر بهم أن يعاقبوهم . وها أنت قد وصلت الى مفترق مخز ومشفق ، فيتحتم عليك الآن إما أن تترك العصيان بلا عقباب ، مفترق مخز ومشفق ، فيتحتم عليك الآن إما أن تعمل السيف في رقاب شعب مندفع به إلى اليأس ، بانتزاعك منه بواسطة الضرائب العائدة إلى تفطية نفقات تدفع به إلى اليأس ، بانتزاعك منه بواسطة الضرائب العائدة إلى تفطية نفقات هذه الحرب ، اللقمة التي يحاول رعاياك اكتسابها بعرق الوجوه .

ولكن، في الوقت الذي ينقص فيه شعبك الخبز، ينقصك أنت نفسك المال، إلا أنك ترفض أن ترى النهاية التي وصلت اليها. ولأنك كنت دائمًا سعيدًا لا يمكنك أن تتصور أنه يمكن ألا تكون كذلك. إنك تخشى أن تفتح عينيك؛ وتخشى أن يساعدك أحد على فتحها...».

وكان فينيلون آنذاك معلماً ، يتقاضى راتبه من الدولة ، وقد كان عمله محصوراً في تهذيب الابن الثاني للويس الرابع عشر . ويقول المؤرخون ان رسالة كهذه لا يمكن ، ولا ريب ، ان تكون قد 'سلمت مباشرة للملك ، وواضح انه لو حصل ذلك لما كان قد قرأها . ولكنها قد انتشرت بين أفراد الحاشية فكان لها تأثير كبير . ولا بد أن يكون فينيلون قد قد ر الخاطر التي يتعرض لها بلجونه الى هذه اللهجة القاسية في الكلام ؟ ولهذا لم يدهشه قط إقصاؤه عن الللط .

لقد قرأت هذه النصوص عندما كنت طالباً؛ ولما أصبحت معلماً سنحت لي

الفرصة لأحمل الطلاب على قراءتها والتعليق عليها، وقد بذلت جهدي لأظهر لهم انه في بعض الأحيان لا يمكن للمرء أن يتابع عمله كمعلم ، أو ككاتب ، دون إزالة أو تسوية ما يكون قد حصل من سوء تفساهم ، وأن الصمت إزاء بعض المظالم التي يطلب اليك أن تكون شريكا فيها بامتثالك، لا يعد نذالة فخسب، بل هو انتحار وموت . إن التاريخ الحديث مليء ، وباللاسف ، بأمثال عسلى ذلك . ونلاحظ أن بين الذين لبسوا القناع ولاذوا بالصمت أمام البيان المعروف ببيان الد ١٢١ ، كاتبا ، أو بالنسبة للدعم الذي أناه من وراء الحدود ، أناسا قد احترقوا الطاعة العمياء للطغاة ، والعبودية الصامتة لأسياد الساعة ، كا أنسا نرى بين الذين أعلنوا أنه لا يلنق بالكتاب أن يتعاطوا بما يجري في و بلد آخر ، أناسا كنوا الى سنوات قليلة خلت يرون أنه من المستحسن التدخل في شؤون الغير عن كثب ، وقد أعربوا عن رأيهم هذا في مناسبات لا ننساها .

هنالك أوقات يصبح فيها من يتمتع بذلك الامتياز العظم الذي يمكنه من العمل بهدوء في غرفة أو مختبر لأجل تقدم المعسارف البشرية ، وتحسين وسائل السكن والعيش ، خائنا لكل ما يعمل ، ولنفسه ، ولكل من يتبعه ويفهمه حقا ، سواء أكان عالما ، أو موسيقيا ، أو مهندسا ، هذا إذا لم يستخدم القليل من السلطة الأدبية أو الروحية التي يتمتع بها .

« يجب قول كل شيء » ، فإذا كان هنالك تقليد فرنسي فهو هذا ، ولذلك لم أحتج إلى اختيار من يضمن صحة رأيي بين هذه السلسلة العجيبة من المحتجين التي نملكها ، أمثال فولتير ، وهوغو ، أو زولا ، واكتفيت بهذين الحبرين ، هذين الوجهين الكبيرين ، في أبهى أيام فرسلي ، لان هؤلاء أنفسهم قد دفعوا بنا الى القيام بحركتنا هذه ، وهؤلاء أنفسهم هو الذين تنكر لهم أعداؤنا .

وقد يحدث – بالتأكيد – أن تكون بعض بيانات المثقفين عادمة الفائدة ، أو معدة إعداداً سيئاً ، أو أنها تكون خارجة عن الموضوع ، أو تنبه إلى شر وهمي ، فلا تنجح في أن يكون لها أي تأثير ، بـل على العكس تصبح مدعاة للهزء والسخرية ، أما في الحالة التي نحن بصددها ، فإن أفضل برهان على أرب التهديد كان حقيقيا ، وأن النقطة الحساسة قد أصيبت في الصميم ، وأن حرية الكلام باتت في خطر ، هو منع هذا البيان لدى ظهوره ، وحظر إعادة طبعه ، وهو أيضاً العقوبات التي فرضت بسببه .

ولهذا السبب تجدر قراءتــه بنصه الأساسي ، وتخليصه من كل ما شابه من تشويه ، بسبب تعذر طبعه بحرفيته .

وإني لأقر ، أنب من الأفضل في أغلب الحالات ، متابعة العمل الجاري بصلابة وقوة ، وترك مشاكل الساعة السياسية لأخصائيين نختارين . ولكن ، من الذي يجرؤ على القول ، وقد رأى ما حدث وما يزال يحدث ، أن الوقت في هذه المرة لم يحن للتدخل ؟ آه ا ماذا يمكن للكتاب والموقعين ( وكلاهما واحد ) أن ينسبوا إلى أنفسهم إلا أنهم قد تأخروا كثيراً ؟

# الناقد وجمهوره

نكتب دائمًا في و سبيل ، أن 'نقرأ . وما قصدي من الكلمة التي ادو"نها إلا أن يقع عليها النظر ، ولو كان نظري . ففي فعل الكتابة نفسه يكن جمهور مفروض .

## ١ \_ المرسَل اليه

إن الحالة الغريبة ، النادرة جداً ، هي حالة الكاتب الذي يعمل حقاً لنفسه ، ليتمكن فيا بعد من تحديد مكانه ، وليس في نيته أبداً إعطاء ما يكتبه لغيره ليقرأه ، كما هي حالة كافكا في مذكراته .

وفي أغلب الأحمان تكون الكنابات الحميمة موجهة الى كتتابها في الدرجة الأولى ؛ وهي مكتوبة على أمل إمكان نشرها ، عاجلا أم آجلا ، وقد يحدث أن هذا الجمهور الثاني يجعل النصوص خاضعة لشروط معينة أكثر من الجمهور الأول ، وهذه هي حالة اندريه جيد .

وكثيراً ما تكون الكتابة موجهة الى شخص واحد ، وهــذا ما نفعله في رسائلنا . وهكذا فإن رسائل فنسان فان غوغ لأخيه تيبو لم تكن موجهة إلا له وحده .

وعلى العكس ، فإن رسائل مدام در سيفينيه لم تكن موجهة لابنتها إلا في الدرجة الأولى . ومن المعلوم أن الابنة لم تكن تحتفظ بهذه الرسائل لنفسها ،

بل كانت تنشرها ضمن حلقة من الأصدقاء لم يكونوا جميعهم معروفين بالنسبة إلى الأم ، بيد أن هذه الرسائل كان تبقى في د بيئة ، محدودة جداً .

وينبغي اللجوء مباشرة الى جميع أنواع التدرّج. ولنأخذ الرسالة كمثل على ذلك: فأنا أطلب احيانا من المرسل اليه أن يحرقها، على اعتبار اني قد كتبتها بلغة لا يفهمها سواه ، وهي تشكل سوء تفاهم خطير بالنسبة لأي قارىء آخر. وأحيانا أوجه كلامي اليه شخصيا ، ولو كنت اريد توجيه الكلام الى غيره لكنت ، بدون شك ، دونت كلامي على غير هذا الوجه. ولكنه إذا اطلع غيره على هذه الرسالة فليس في ذلك أي حرج ، لأني اعرف ان هذا الشخص الذي وجهت اليه رسالتي يمكنه أن يكون مرجعاً أكيداً يساعد هذا القارىء أو ذلك على اجراء التبديلات اللازمة في نص الرسالة.

وإذا كتبت الى أحد أفراد أسرة ما ، أو الى جماعة معينة ، فإر القسم الأكبر بما أقوله للواحد هو بالذات ما يمكن أن أقوله للآخر ، إذ أن بعض النقاط من الرسالة فقط تكون موجهة الى شخص معين ، أما الباقي فهو ، في الواقع ، موجه الى الجميع .

ونجد تطبيقاً كاملاً لهذا الوضع في «الرسالة المفتوحة » ، لأنها موجهة الى جمهور غفير ، وليس الشخص المعين المرسلة اليه ، في النهاية ، سوى رقم ، ومرجع في علم المعاني شبيه بمجموعة من علامات الرفع في نص موسيقي . إن اسم هذا الشخص المعين لم يذكر إلا ليشير الى ما يدل عليه هذا التاميح ، وكيف تجب قراءة العبارات .

إن ممثل مدام دو سفينيه يوضح لنا أن شكلا معينا في الكتابة يمكنه أن يكون مفهوما أولاً من المرسل اليه فعلا أي مدام دو غرينيان التي عليها أرب تطلع غيرها عليه ، ويمكن أيضا أن يكون غامضا في البيئة التي تكون مدام دو غرينيان قد نشرته فيها. وقد لا يكون مناسبا أن تترك أمثال هذه الرسائل تحت أنظار بعض الأشخاص. ولكن ، إذا كان هذا الجمهور الثاني ينتسب إلى

بيئة اجتماعية محددة ، فلا بد من وجود مجال واسع لنشر هذه الرسائل ، لأن أفراد هذه البيئة يتجددون باستمرار مما يمكننا من اطلاع الجدد منهم عليها ، وهذا ما كانوا يسمونه قديماً الذرية .

#### ٢ \_ الذرية

عندماكانت مدام دو سفينيه توجه رسائلها أولاً الى ابنتها وثانياً إلى البيئة التي تنتمي اليها ، فإنها لم تكن تفكر أبداً في أن مرور السنين سيتمكن من تغيير أي شيء في القوانين التي تفرق بين هذه النخبة وسائر البشر ؛ إنها ذرية و خطية ، .

أما كتــّاب القرن التالي ، فقد أخذوا يفكرون في أنه يجدر بهم أن يكتبوا لبيئة يجملها تطور المجتمع وإلغاء بعض الامتيازات بنوع خاص ، تتسع أكثر فأكثر ، لتشمل يوماً ما و جميع الناس ، ؛ إنها ذرية و في توسع ، .

وينطبق ذلك على كل كاتب يقتصر مثل مالارميه على الكتابة لجمهور أصيل محصور جداً: وإني أكتب كتباً صعبة لا يستطيع قراءتها في الأوضاع الحالية إلا بعض الأشخاص، ولكني آمل أن تتغير هذه الأوضاع ، شيئًا فشيئًا ، مجيث تصبح كتبي مقروءة من الجميع . وفي هذه الحالة ، ولو كانت كتبي قد طواها النسيان بسبب كتب أروع منها ، فإنها مع ذلك ستبقى مراجع أساسية في المستقبل ، وتكون قد عملت على إرساخ هذه الواقعية الجديدة » .

وأما الكتـــّاب الذين يدّعون الكتابة « للشعب؛ فيحجزونه في فروقاتـــــه الطبقية ، وفي ما هو مفتقل إليه من لهو وثقافة ، فإنهم في الواقع يعملون ضده. ٣ ـــــ العمل الأدبي في البحث عن قرائه

إن مؤلف الكتب المدرسية إذا ما كتب للصف الثاني مثلا ، أو لطــــلاب مدرسة البوليتكنيك، فإنه يفعل ذلك وفقاً لمناهج معينة، ولكن عندما تتبدل

هذه المناهج ، فإنه يجبر على إجراء بعض التعديلات لتنطبق كتبه على المناهج الجديدة .

وهذا ما يحدث في كل أدب د تجاري ، .

إن بعض واضعى الكتب يعدّون بضاعة بحسب بعض الوصفات المجرَّبــة ، ويوجهونها الى بيئة لا ينتمون اليها أبداً ، أو لا يرغبون في الانتماء اليها ، أو انهم على العكس يحتقرونها . وهؤلاء هم المدافعون الكبار عن مبدأ التحديد ، لأنهم لا يرغبون كثيراً في أن يضموا كتبهم تحت أنظار الذين يعتبرونهم . إلا انهم في سبيل الاحتفاظ بمكانتهم يحاولون في الغالب تأليف بعض الكتب د الرصيف ، الى جانب ما ألفوه من كتب ، تجارية ، موجهة خصيصاً للذين بعــاشرونهم أو يحلمون بمعاشرتهم ٬ ولكن هذه المحاولة تنقلب عادة الى مهزلة ٬ وتشدهم أكثر فأكثر الى من كانوا يحتقرونهم ، أي الى الفئـــة من جمهورهم التي كانت مدعاة لازدرائهم ، والتي كانوا يستغلونها ، لا لجمهورهم الخاص الذي يعجزون عن فهمه بصورة ديناميكية، ولو انهم فهموا هذا الجمهور لكان عليهم أن يتلفوا مؤلفاتهم الخاصة ، وأن يسحقوا شخصيتهم الدنيئة سحقًا تامًا ، ولذلك تراهم يلجأون الى الذين يعتقدون انهم وأسياده لهم بواسطة مجموعة من الوصفات والاتفاقات مجهزة من قبل ، وهم بالتالي في محاولتهم إظهـار شخصيتهم كا يريدونها « في الواقع » يظهرون أنهم ليسوا كذلك . ويبدو أخيراً ، خلافاً لمــا كانوا يتوهمون ، أنهم ليسوا هم الذين اختاروا هذه الفئة المحتقرة ، بل هي التي اختسارتهم ، فأصبحوا منذ الآن ينتمون اليها .

وبمقدار ما يكون هذا و العنوان ، وهذا الهدف ، وهذا التوجيب غير مشتمل على شيء من الكذب أو الغش ، حيث يبذل الكاتب جهده ليكوث كلامه و واقعيا ، بهذا المقدار ، يجب القبول بهذا الايضاح وهو أنه لا يكن معرفة المرسل اليه مسبقاً معرفة تامة ، بل ان النص نفسه هو الذي يظهره لنا . ونستطيع القول : إن مؤلف كتاب مدرسي للعنف الثاني مثلاً لا يستطيع ان

يعتبر كتابه هذا عملاً أدبياً بالمعنى الصحيح إلا بمقدار مـــــا يكون موجهاً لغير طلاب الصف الثاني وحدهم ، وبمقدار شعوره انه كتب و شيئاً » يمكن أن يثير اهتام غير هؤلاء الطلاب .

إن وكافكا ، يعلم جيداً انه في و مذكراته ، يوجه الكلام الى و نفسه ، ولكن ، من منسا لا يعرف الى أي حدكان هو نفسه مجهولاً في الوقت الذي كُتبت فيه هذه المذكرات ؟ لقد كتب ليدرك ما يمكن أن تعنيه له هدذه المكتابة ؛ ولو كان يدرك ذلك ، خاصة وهو يكتب لنفسه فقط ، فأية حاجة كانت له في الكتابة ؟

إنه يسأل هذا الأخ البعيد : د من أنا ؟ ، وهسذا يعني : د من أنت ؟ ، وهذا الأخ البعيد عنه كل البعد ، ولا يمكنه أن يقول عنه ، على وجه التقريب ، إلا أنه في الحقيقة ضائع مثله، وان هذا الأثر الذي تركه على القرطاس سيساعده على التعرف د فيه ، الى نفسه .

إذا ألقيت محاضرة أمام مجموعة من المستمعين ، أو من الطلاب ، فإنني أتوجه اليهم في الدرجة الأولى ، ويكون كلامي مختلفاً عما يمكن أن أقوله أمام مجموعة أخرى. ومع ذلك ، ماذا كنت أعرف عنهم قبل أن أبدأ الحديث افأنا لا أملك إلا بعض المعلومات العامة قدمها في من دعاني الى الكلام ، والمكان ، ومنظر هذه الوجوه ، وهذه الثياب ، وهي معلومات أدر كتها كجمهور ، ولكتني في أثناء حديثي ، أحاول نوعا ما و جس نبض ، هذا الجمهور . فيبين في مثلا إذا كان لهذه الكلمة وقعها وتأثيرها وإذا كان الجمهور يفهمها ، فأنا ، بحسب الحالات ، أعطي بعض التفسيرات الضرورية ، وأشدد على هذه النقطسة أو تلك . الى أن أدرك ان كلامي قد علق في الأذهان ، فأشعر ، كا أشعر في المخابرات الهاتفية ، أدرك ان كلامي قد علق في الأذهان ، فأشعر ، كا أشعر في المخابرات الهاتفية ، أو الاتصالات الاذاعية ، محصولي على الجواب .

وكثيراً ما أرى ، في هذا الجمهور ، الجالس أمـــامي ، حركات ترتسم ، وانقسامات تحدث ، فأحس أن بين المستمعين أناساً لا يمكنني التأثير عليهم أقله

في هذه المرة ، ولهذا فأنا أختار، بالطبع، (وهل يمكننا الكلام عن الإختيار؟) أن أوجه كلامي أولاً للآخربن إذ بواسطتهم فقط يمكن لكلامي أن يحسدت تأثيراً في الأولين.

إن هذه الفئة من المستمعين لم يكن بإمكاني تحديدها مسبقاً ، وهم أنفسهم لم يكونوا يعرفون ما يميزهم عن الباقين ؛ وكلماتي نفسها هي التي أظهرت هـذا الانقسام .

## ع\_\_ تحديدات لا بدمنها

نص ملقى بين الناس ، يبحث عن جمهوره . هذه حالة مبهمة غير محددة ، إنما تجدر الملاحظة ان هذه الحالة لا يمكن أن تحدث إلا ضمن بيئة تاريخية منفتحة على المستقبل ، مع نقطة انطلاق معينة : تاريخ الظهور أو التأليف . إن قسما من جمهور بازاك هو بالنسبة لي جمهور ميت لا يمكنني الاتصال به أبداً. ويكفيني أن أعتبر أن حوادث مهمة ، في أي حقل كان ، قد حدثت منذ عصره ، لأتيقن أن أم جهلته ، فإن أن يمكون مماثلا لهدفه . وسواء أدر كت ذلك أم جهلته ، فإن شيئاً ما في نفسي يعلم أن لجمهوري تاريخا أغنى من تاريخ جمهور الكتاب الذين سقوني .

وأنا ، فضلاً عن ذلك ، أكتب بلغة معينة ، فلا يمكنني أن أؤثر على رجال اليوم ، أو الغد ، الذين لا يعرفون لغتي إلا بواسطة المترجمين . فالذي يكتب باللغة الفرنسية يأمل ، بلا ريب ، أن تترجم كتبه . وقد يحدث لكتاب معين أن يكون جمهوره الذي يتأثر به يتكلم لغة غير اللغة التي كتب فيها ، فسلا يمكنه أن يصل إليه إلا مروراً باللغة التي يعرفها هذا الجمهور ، أي بواسطة أفراد منه . .

وفي هذه اللغة تتناسب مستويات مختلفة باتفاقات مختلفة ، أي بطبقـــات . ونأمل أن نرى هذه الاختلافات تتقلــُص ذات يوم ، ولكنها في وقتنا الحاضر كبيرة جداً، فأنا أكتب أولاً للذين يفهمون الكلمات التي استعملها، إن لم يكن في مجملها فعلى الأقل بنسبة كافية (عندما تكثر الترادفات لا بد من أن يفوتني معنى بعض الكلمات ، أقلته في القراءة الأولى).

وهنالك تحديد آخر يتعلق بالأصل : انه مكان النشر ، وهو شرط أساسي نميل إلى ابخاسه حقه في فرنسا بسبب سيطرة باريس من هذه الناحية .

وأخيراً إيثار السن. إني أطرح جانباً مسألة الكتب المخصصة و للشباب ، أما في ما يتعلق بجمهور البالغين ، فاني أعلم جيداً ان الانفعالات تختلف بحسب الأجيال ، ولما كان الخبر لا يمكن تحديده إلا بمقابلته بالخبر الذي سبقه ، أي بالتفريق بين ما مضى وما زال باقياً منه ، لذلك يمكن دائماً ان نجد تحديداً له ، فأنا عندما أعلن انني لا أبالي بأن من هم دون الثلاثين لا يقرؤونني ، اكون بالضبط قد اتخذت موقفاً مضاداً لهم .

ومن السهولة بمكان أن نظهر كيف يكون جمهور ما نحدداً على غير علم من الكاتب نفسه ، وذلك بطبيعة المراجع التي يستعملها . فاذا ألحت كثيراً في كتاباتي الى موسيقيين أو رسامين لا يقدرهم حتى قدرهم بعض الذين بلغوا الستين عرهم ، ولن يمكنهم أن يقدروهم (وقد فات الوقت ليهتموا بذلك) فمن المفهوم أني لا اكتب لهم ، بل أوجه كلامي أولاً للذين يفهمون هذه التلميحات، أو قد يجدون لها معنى . وعكس ذلك ليس صحيحاً ، لأني إذا اخترت أمثالي من تآليف كتاب لا يعرفهم اليوم تقريباً إلا الذين بلغوا الستين من عمرهم ، فقد يمكني أن أفكر ان من هم دون الثلاثين سيتعرفون اليها شيئاً فشيئاً ، لأنهم يتقدمون في العمر ، ولا بد لأولادهم ان يتعرفوا إليها يرماً .

إن اللجوء إلى هذا أو ذاك كمرجع ليس إلا رهاناً مع الذرية ، وكلما كان الرهان جريئاً كلما توضح الاختيار بين الجمهور « الحالي ، لمصلحة الشباب . وهكذا يبقى الهدف غير محدد في اتساع معين ، ولكنه موجه بثبات في اتساع آخر ، بل هو « ملتزم » به التزاماً .

وإلى هذا الاتجاء الأساسي العمودي يمكن أن تنتمي اتجاهات أفقية مترابطة عقدار ما يكون الاختيار موجها نحو الذين هم في ناحية معينة ، وقد تكونهذه الاتجاهات سياسية مشكل ؟ فنعتبر غندئذ أن بين من بلغوا بعض العمر ، بين العشرين والثلاثين ، أو بين العشرين والأربعين ، تتشكل مجموعة تصبح شيئاً فشيئاً صورة عن المجموع ، فتصبح مراجعها مراجع للجميع لأنها قد سبقتهم .

على أن الأعمال الأدبية التي تفوق غيرها ابتكاراً ، والتي ستظهر أهميتها فيا بعد ، إنما هي الأعمال التي تستخدمها الأجيال الصاعدة كمنحك للتمبيز بين ماهو ديناميكي وما هو غير ذلك ، فضلا عن أنها تكشف عن تفرّع جديد .

وفي بعض الأحيان يكون سير الأشياء واضحاً بشكل لا نستطيم أن نأمل معه حدوث تفرّع كهذا إلا اذا ابتعدنا بملء ارادتنا ، وبوضوح ، عن هــــذار الاتجاء البالي .

### ه ـــ موقف الناقد

يتحتم على مدر س الأدب أن يقيم اتصالاً بين النص والتلامذة ، وأب يجعلهم يفهمونه ، وما يقوله لهم لا يمكن أن يكون مفيداً لغيرهم إلا بواسطتهم .
إن النقد الذي نقرأه في الصحف يقدم لنا مثلا واضحاً جداً عن التحديد المسبق ، ذلك أن الصحفي يعرف بطريقة دقيقة نسبياً ما يميز قراءه عن قراء الصحف المنافسة .

ومن المؤكد أن رئيس التحرير يبذل جهده كي لا يهادى في النقد اللاذع ، مع العلم انه ليس بحاجة إلى ذلك . ولما كان دوره ينحصر في توجيه هذه الفئة من القراء في هذه الغمرة من الكتب المعروضة للبيسم، ولما كانت شروط الانتساب إلى هذه الفئة هي أحياناً بسيطة ومحددة بالنسبة إلى مسلكه وتقديره السليم ، فإنه يستطيع القول بدون أن يخشى ممارضة أحد : هذا لك ، وهذا ليس لك . إن هذا النوع من النقد هو في النهاية مرتبط بالأدب و التجاري ، ارتباطاً

وثيقاً. وهو يجري مراقبة شديدة شبيهة بالمراقبة على منتجات الحليب أو الأدوية. إن قراءة الصحف تشبه التحليل الكيائي: كثير من هذا ، وذلك غير كاف ، وتلك تجاوزت الحد ؛ أما الحكم الذي نجده غالباً ملخصاً في الكلمات التالية : « هذا نتاج أجهل كل شيء عنه » فإنه يعتبر في نظر ناقد متحرر حكماً يتضمن كل ثناء ومدح .

ذلك أن النقد الحقيقي هو منفتح أيضاً ، وليس هو كالجرك الذي يرفض إدخال بضائع مشبوهة بعد فحص سريح ، بل هو كالمحطة التي تمكن المسافر من الوصول إلى نهاية رحلته . وهذا لا يعني عدم وجود بعض المراقبين ورجال الجمرك الممتازين ، ولكن سموماً كثيرة تجري ويجب الكشف عنها وإعلانها ؟ الا اننا بحاجة أولا إلى غذاء ، إلى مواد معدنية أوليسة ، وبالتالي الى منقبين قديرين .

وكما أن السكاتب الحقيقي هو الذي لا يستطيع تحميل كلام قليل أو سيء عن هذا المظهر أو ذاك من الواقع ، والذي يجد من واجبه إلفات الإنتباه إلى هذا المظهر بشكل نهائي ، وهو يأمل ذلك ، لا اعتقاداً منه انه القول الفصل ، بل على العكس ، فإن ما يريده هو ان يبقى الفكر في حالة تيقظ دائمة ، كذلك الناقد الحقيقي هو الذي لا يستطيع تحمل كلام قليل أو سيء عن هذا الكتاب، أو هذه اللوحة ، أو هذه القطعة الموسيقية ، والذي يحس أن من واجبه التنبيه إلى ذلك لآن الالتزام في هذا الحقل هو كغيره في سائر الحقول .

إنه ليستشيط غيظًا ويقول: ﴿ كَيْفَ تَسْتَطْيَعُ أَلَا " تَرَى ، وَأَلَا " تَحْبُ ، وَأَلَا " تَحْبُ ، وَأَلَا تَفْهُمُ إِلَى أَي حَدِ يَكُنَ لَهَذَا أَنْ يَسَاعِدُكُ ؟ ﴾ .

أما الشاعر فهو يحس أنه لا يعيش حقيقة طالما أن شيئًا معينًا لم يقل بعد ، وهكذا يشعر الناقد طالما كان هذا القول لم يبلغ مسامع غيره . إن الشاءر يهدف إلى اسماع ذرية تنمو وتتوسع ، وهذا التوسع ، بالضبط، هو ما يستطيع الناقد أن يزيد في سرعة حدوثه .

إذن ، فالجهور الذي يقصده ليس سوى الجمهور الذي يجلبه للكاتب الذي أثار انتباهه . ولن يفهم أحد ذلك الكاتب إلا بقدار ما يدفع الناقد الناس إلى قراءته . عندئذ يلوذ الناقد بالصمت في ختام نقده أمام النص الذي حاول أن يقربه إلى أذهان القراء .

وإذا نجح الناقد في نقده ، فإن عمله لن يضيره هذا الصمت ، ولن يتلاشى في غياهب النسيان ، وذلك أن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تفهم العمل الأدبي الخالد ، ويحتفظ بقوة دائمة على إقامة العلاقات هو بحد ذاته عمل أدبي ينضم الى العمل الأدبي الأصيل كمتمم إلزامي له ، لأنه يصبح مرجعاً أساساً لحالة جديدة من الأشياء كالعمل الأدبي نفسه ، ولأن أجمل النصوص تبقى إلى الأبد غير متممة ، لا يقدرها القراء حق قدرها .

## عدیث لمجلة «نیل کیل»

#### Tel Quel

١ - لقد اعتبارت أولاً كروائي . ولكن كتبك «Le Génie du lieu» و لا اعتبارت أولاً كروائي . ولكن كتبك «Répertoire و Répertoire» و دراساتك العديدة في الأدب ومختلف الفنون ، وأخيراً كتاباك « Mobile » و « Votre Faust » و « براخيراً كتاباك « و الأدب ومختلف الفنون ، وأخيراً كتاباك « من تحديدك ببساطة . فهل لديك و جميع نواحي هذا النشاط المتعدد الوجوه تمنع من تحديدك ببساطة . فهل لديك ما تضيفه إلى الرأي الذي أبديته في روايومون سنة ١٩٥٩ ؟

- أن يتمذر تحديدي ببساطة ، فذلك من حسن حظي ا ، إلا أن ذلك ليس مربكاً سوى للناقد المستعجل الذي يحب العناوين كثيراً ، والذي يكره جداً أن يكون مرغماً على إعادة القراءة ، وعلى العمل ، وعلى التفكير ، عندما يتناول في نقده عملا أدبيا جديداً لكاتب يعتقد أن زمانه قد انقضى .

وكل ما سأقوله الآن يمكن أن يضاف إلى الرأي الذي أبديته في روايومون سنة ١٩٥٩ ؛ وهو رأي متمم أصرح به لجملة « تيل كيل » سنة ١٩٥٩ . إن ما يبدو لي الآن ، لأول وهلة ، هو أن كلب « رواية » كانت سنة ١٩٥٩ كافية لتحديد عملي ، باعتبار أن سائر نشاطاتي وقضائدي القديمة ، وكذلك دراساتي هي دون كتبي الأربمة التالية : « Passage de Milan » و «Passage de Milan » و « I'Emploi du temps » و « Ia Modification » و « اما اليوم فأنا مجبر على اعتبار الرواية كحالة خاصة بسيطة ؛ ويتبغي لي أن أكون أكثر دقة في تحديد هذه الكلمة .

لقد لاحظت انه لا يمكن التكلم عن الرواية إلا إذا كانت العناصر الخيالية في

عمل أدبي متحدة في وقصة ، واحدة ، وعالم واحد ، مواز للمسالم الواقعي ، يتممه ويوضحه ، بحيث ندخله في بدء القراءة ولا نخرج منه إلا في آخرها، شرط أن نعود اليه في كتاب آخر كما هي الحال عند بلزاك وزولا وفولكنر. إن الرواية هي خيال ذو وحدة . وواضح ان الوحدة بمكنة في العمل الأدبي بدون. أن يكون الحيال واحداً

وبالإضافة الى ذلك ، ينبغي أن تبقى الرواية على مستوى القصة العادية ، أي أن تعالج موضوعاً يمكن لشخص ما أن يرويه لشخص آخر ؛ بيد أنه من الممكن معالجة بعض الأعمال الأدبية بالطريقة التي تعالج بهما الرواية القصص العادية : المعاجم ، والموسوعات ، والكاتالوجات ، والمختصرات ، وكتب الدليل ، وكلها تتألف من عناصر مشتركة لقصص عديدة بمكن حدوثها ، وهي كلحمة نسيج القصة الذي يغلفنا ، والذي من خلاله نرى الواقع .

أما المحتوى ، أي ما يصل بين مختلف أجزاء الخرافة ، فيمكن أن يكون هو كذلك على شيء ضئيل من الخيال ، وعلى شيء ضئيل من السرد ، وعلى شيء من التجريد بالنسبة للقصة اليومية ، ويمكن أن يكون تقديماً واضحاً لحوادث يستطيع أي كان أن يتحقق من صحتها ، غير أن الجزء الروائي منه يظهر باستمرار من خلال التقارب ، ومن خلال بعض اللحظات الخيالية المنثورة هنا وهناك .

لقد كنت أستطيع القول؛ فيا مضى ؛ انني منذ اليوم الذي بدأت فيه كتابة روايتي الأولى انقطعت عن كتابة القصائب القصيرة ؛ لأنني أردت أن أحتفظ المرواية بجميع طاقاتي الشعرية . أما اليوم فعلي أن أقر "أن النصوص التي كتبتها في هذه الآونة الأخيرة ؛ أو تلك التي أعد ها لترافق أعمالاً فنية هي حقاً قصائد بالمعنى المعروف لهذه الكلث : «Rencontre» مع ( زانارتو ) ، و « Cycle ) مع ( كالدر ) ، و « Litanie d'eau ) ، و « Pousses مع ( مازوروفسكي ) ، وقريباً «Pousses مع ( هيرولد ) .

٢ ــ هل تجد فرقاً جذرياً بين الكتب التي وضعتها وأعمالك النقدية أو
 النظرية ؟ يبدو أن دراساتك غالباً ما ترسم، على طريقتها ، مخططات روائية .

\_ إن شعوري بهذا الفرق ينعدم شيئًا فشيئًا .

قبل وضع كتابي « Passage de Milan » كنت أشعر بوجود فرق حقيقي غير أني مـــا زلت أشعر أن الرواية لم تجد الحل الكأمل لهــذه المشكلة. والواقع أنه كان عليها أن تلغي الدراسات والقصائد معاً، وأن تحل محلمها. وقد نجيجت في ذلك لبضع سنوات في ما يتعلق بالقصائد ، أمـــا بخصوص الدراسات فقد فشلت تماماً . وكنت أتملص من ذلك بقولي ان ما يحدث في الدراسات هو شيء استثنائي لا أستطيع دمجه في عملي الأدبي الروائي الذي أقوم به.ومن الثابت أنّ مـــا قلته في دراساتي لم آت على ذكره في رواياتي . ولم أكتف ِ بالعودة إلى قصائدي القديمة لأنشر قسما منها فحسب ببل إني عكفت بفضل بعض الرسامين على نظم قصائد جديدة مجيث أصبحت الآن أمـــام ثلاث نواح من النشاط على الأقل هي : الرواية ، والدراسة ، والقصيدة . ويستحيل عليَّ أن أقدم الواحدة منها على الأخرى ، وعليُّ أن أجعلها تعيش في وفاق تام . ولم يعد هنـــالك أي خرق بينها ، لأن التعميم الذي اعتمدته لتحديد الرواية قد أتاح لي اكتشاف عالم من البناءات تصل بين الأجزاء أو تجمعها مِماً. فأنا اليوم أتجول بحرية ضمن مثلث زواياه الرواية بالمعنى المعروف ، والقصيـــدة بالمعنى المعروف ، والدراسة كما يعالجونها عادة .

وإذا شرعت بقص سيرة حياة رجل حقيقي ، كبودلير مثلا ، فإني أجد ذاتي أمام المشاكل نفسها التي تعترضني عندما أسرد قصة رجل خيالي ، والفارق البسيط بين هاتين الحالتين هو أنني عندما أحتاج إلى حادثة تتعلق بالرجل الخيالي فأنا أخترعها اختراعاً . أما فيا يتعلق ببودلير فعلي دائماً أن أتثبت من صحة الحوادث ، وإن لم أجد الإثبات المطلوب فينبغي لي أن أعدل عن ذكرها . ولا

بد من الاعتراف أننا إذا رغبنا في كتابة حياة شاعر كبير ، فإننا نجد صعوبة قصوى في اختراع الاستشهادات من كتبه ، وما أشد ما يكون نبوغ الكاتب الذي يتوصل الى اختراع الاستشهادات التي جمعتها في كتابي ( Histoire extraordinaire ! ) .

ففي هذا الكتاب عن بودلير شعرت بأن هنالك وسيلة لربط بعض مظاهر حياة الكاتب بأعماله الأدبية ، وتقديمها بصورة غير معهودة ، ممما يوصل إلى تناسق أفضل ، يزيدها قوة وجمالاً . أوليست هذه هي غاية كل نقد رصين؟ ولما كست قد رسمت لنفسي خطة في البحث غير الخطة المسبعة في الجامعات، ووضعت ذاتي خارجاً عن كل نقاش يعبر عنه بالشروحات والمراجع ، وبمدح السابقين أو ذمهم النح ، وجب أن يأتي كتابي قائماً بذاته شبيها بالرواية .

لم أكتب قصصاً قصيرة (لكني نشرت مرة قصة خيالية أو قصة حلم: المحادثة) ، وإذا فكرت و بمجموعات ، قصصية ، فأعتقد أنني ان أكتب أبداً قصصاً قصيرة منفردة . إن قصصي القصيرة حتى الآن هي ما تمكنت من روايته عن مغامرة سرفنتس وبلزاك وموندريان من خلال مؤلفاتهم الأدبية .

٣ – عندما تكتب عن الرسم ، هل مصير هذا الفن هو الذي يهمك أولاً ؟ أم إنك تبحث عن مصلحتك ككاتب في هذا الحقل الذي يبدو غريباً لـك ؟ وهل تظن أن بين الرسم والكتابة في أيامنا الحاضرة صلات وروابط ؟

- لوحة ما تثير اهتامي ، فأعود اليها وبغيتي أن أنتزع منها سر قوتها . ماذا كان يعرف هذا الرجل أو هؤلاء الرجال من أشياء أجهلها أنا ؟ ولهذا السبب انتسب إلى مدرسته ، أو إلى مدرستهم ، حتى أجد بغيتي . والعجيب في الأمر أن كل اكتشاف السر وكل سبر لغوره يحمل معه دائماً مفان أخرى ؟ إن لفي الأعمال الأدبية الكبرى موارد لا تنضب . والواقع أني لا أتوصل إلى توضيح الأمور حقيقة لذاتي إلا إذا شرحتها لغيري .

إذن ، فأنا أفتش عن مصلحتي الخاصة وعن مصلحتكم . ولما كنت أؤلف

كتباً ، وكان هذا النشاط محوراً لوجودي ، فكيف يمكن أن يكون لي منفعة حقيقية إن لم تكن منفعتي ككاتب؟ إن الرسامين يعلمونني كيف أرى ، وكيف أقرأ ، وكيف أؤلف ، وبالتسالي كيف أكتب ، وكيف أضع إشارات على صفحة . وفي الشرق الأقصى كان الخط يعتبر دائماً كأنه الصلة الإلزامية بسين الرسم والشعر . أما اليوم فنحن نعتمد على تنسيق الكتاب وتزويقه .

كيف يمكن لحقل الرسم أن يبدو غريباً عن الكاتب ؟ إن الناقد الفني نفسه الذي يحسد اليوم الشاعر أو الروائي الذي يعتدي على حقله ، ليس هو إلا كاتب متخصص . إن أكبر نقاد الفن أو مؤرخيه هم أيضا كتاب من الدرجة الأولى كبودلير أو روبرتو لونغي . إن دستويوفسكي يخبرنا عن هولبين أو كلود لورين أكثر من أي أخصائي ، دون أن ينقص ذلك شيئاً من قيمة هؤلاء .

إن الرسم يختص بنا جميعاً ، وليس هو وقف على أصحاب المجموعات أو التجار وحدهم ، وليس هؤلاء سوى و الموضة ، الحالية لتمويل النشاط الفني ، وهي وموضة ، خداعة وكاشفة بالنسبة لمجتمعنا . أما السكاتب فينبغي ألا يكون أي شيء غريباً عنه ، وخصوصاً الرسم .

إن الرسم ليتدبر أمره بدوني ، أما أنا فلا يمكنني أن أتدبر نفسي بدونه . وإذا كان الرسامين يجدون في ما أكتبه حلا لبعض صعوباتهم ، وإذا كانوا يشعرون أني أساعدهم على التقدم ، فأنا أرى في ذلك علامة مشجعة أشكرهم عليها .

وواضح ان الرسم والأدب هما اليوم مرتبطان ، كما كانا دائماً ، لأنها مظهران مهمان لمجتمع واحد . إلا أنه يمكن ان تكون الروابط بينها خفية ، او اس بعض المناسبات تجمل مسألة تفهم العلاقات بينها امراً صعباً . وتبرز عندئذ اكتشافات جديدة في هذين الحقلين لا تلبث ان تساعد على ظهور هما . وهذه الاكتشافات ، كما نعلم ، تستطيع ان تقلب رأساً على عقب الاقتصاد العام لهذه النشاطات وتمويلها ، كما يمكن لها أن تلاقي مقاومة عنيفة .

والمرة الأخيرة التي ظهرت فيها العلاقات بين الرسم والأدب واضحة كانت في أثناء الطور السوريالي الكبير . وتجدر بنا الملاحظة أن العلاقـــة بين الأدب والموسيقى في هذا الطور بالذات كانت خفية تماماً .

هل تنظر الى الرواية نظرتك الى نوع قد تخطيته ؟ أوليست بذور هــــذا التطور هي في كتبك الأولى ؟ وعلى هذا الأساس يكون كتابك و Degrès . التطاور هي في كتبك الأولى ؟ وعلى هذا الأساس يكون كتابك و Modification . إلى هــذا التقالاً من كتابيك و Modification » و لا التوع من البحث .

- تزداد رغبتي أكثر فأكثر في أن أؤلف صوراً وانغاماً بواسطة الكلمات. وعلى هذا الصعيد يمكن اعتبار الكتاب مسرحاً صغيراً! أما الصعوبة في ذلك والفائدة الناجمة عنه ، فمو أن هذا العمل يقودنا بالضرورة الى العمل الجماعي : فتأخذ مشاكل التنفيذ أهمية كبرى، ويتحتم علينا أن نعرف بالفعل مع من نعمل.

أما في ما يتعلق بالرواية؛ فاني لا اعتبرها نوعاً قد تخطيته تماماً ، وإن لم يبق لها عندي الأفضلية المطلقة التي كنت أخصها يهما منذ وقت قريب . فأنا اليوم أكتب ، ولكن ببطء ، رواية جديدة .

وقد Génic de lieu ، إن آراغون يثني كل الثناء على نثرك في كتاب (Génic de lieu ) ، وقد شاركه في ذلك الكثيرون. ومع ذلك يبدو أنك منذ كتابك (Degrès ) بدأت تهمل (العبارات الأنيقية ) والإنشاء الرفيع ، على حساب تراكيب وبناءات سابقة للفن الكتابي ، قد تكون أكثر دقة وإلزامية . هل تستطيع أن توضح لنا ممنى هذه الميكانيكية الظاهرة ؟

- إن د العبارات الأنبقة ، والنصوص المتقنة الإنشاء بالمعنى المدرسي ، أي كا كان يكتب أناتول فرانس قديماً أو أندريه جيد حديثاً ، هذه الطريقة في الكتابة لم يسبق لي أن أعرتها أي اهتمام .

إن الذي يحسن فن الكتابة هو ، في الحقيقة ، من يحسن استعمال لغته ، في الحقيقة ، من يحسن استعمال لغته . فيعطي للكلمات قيمتها الحقة ، وهو الذي يمتلك ناصية اللغة فيعدي بأفكاره كل كلمة من كلماته وكل مجموعة من عباراته .

إني أبذل جهدي لأراقب مراقبة أفضل كل ما أفعله . ولما كنت اتمرض لمشاكل تتمقد أكثر فأكثر ، فأنا مجبر على إعداد آلات فائقة الدقة ، ذلك أن السرعة ، وبعد النظر والبناءات الضخمة ، تتطلب مثل هذه الآلات . إذن ، ليس هنالك انشاء يضاف الى تركيب العبارات كا يضاف الطلاء اللامع في آخر لحظة . هنالك تأليف العمل الأدبي الذي ينبغي ان تكون كل عبارة من عباراته وكل كلمة من كلماته نتيجة طبيعية له .

٦ - هل حدث لك وأنت تكتب أن اعترضتك مشاكل «الترجمة الحرفية»؟
 وأين هي عندك مواطن الأخطاء المكنة ؟

- لقد قمت ببعض الترجمات. وفي كنابي «Degrès» ولاسياه Mobile » كثير منها ، وكان علي في هذا الكتاب الأخير أن أحافظ على لهجة النص الأساسي ، حق ولو كان ذلك في مقطـــع قصير ، مأخوذ من كتب جفرسون أو من أي منشور دعائي. . هنا برزت مشاكل الترجمة الحرفية في أقصى صعوباتها ، كا تعددت إمكانات الوقوع في الخطأ . وعندما كنت أكتب عن بودلير كان على أن أتثبت داغاً من صحة التوافق بين ما أتخيله وكل ما هو معروف عنه .

عندما أكتب صفحة ما ، يحدث لي أحيانا أن أتوقف بسبب كلمة ، فأشعر كاني فقدت شيئًا وعلي أن أقلب البيت رأسًا على عقب لأعثر عليه .

إني أعرف كتـ ابا محترمين و ينسجون ، مؤلفاتهم سطراً سطراً دون أن يعودوا أبدا الى الوراء . أما أنا فإني أعيد قراءة مسا كتبت ؛ فأقع على كلمتين أو ثلاث أعتبرها أخطاء لا بد من تصحيحها : إنها شبيهة بالأخطاء الإملائية ، وقد لا يقتصر ذلك على كلمتين أو ثلاث ، أو عبارتين أو أكثر ، بل يتعدى الى الصفحة بكاملها . إن ما أكتبه في الصفحة (٢٠٠) قد يجبرني على إعادة كتابـة

الصفحات العشر الأولى . ومن الثابت أن في كتبي مقــاطع أعدت كتابتهــــا خمسين مرة .

عندما ننصرف الى التأليف مستعينين لا بكلمات فحسب ، بل بد و كتل ، من النصوص ، كالاستشهادات الحرفية أو شبه الحرفية ، وقد تكون أجيانا طويلة جداً ، ومعتبرة تقريباً كأنها كلمات ، فإننا نجد أنفسنا أمام مشاكل ضخمة لضبط النصوص وإحكامها . وهذا يستحق الجهد .

لقد الهتوا نظري الى بعض الأخطاء في التفاصيل واردة في كتبي ، كالأخطاء المطبعية . ومن السهل أحيانا إصلاح هذه الأخطاء المطبعية في طبعة ثانية ؟ وأحيانا أخرى يتعذر إصلاحها مطلقاً لأنها في صلب النص . وهكذا فإني قد وقعت في خطأ لا سبيل للرجوع عنه عندما أعطيت تاريخا خاطئا لد Goy Fauwkos days في كتابي و Goy Fauwkos days ، وأنا أعرف الآن كيف حدث ذلك ، إلا أنه لم يعد باستطاعتي أن أفعل شيئاً .

والمهم أن يبقى الكتاب محافظاً على مكانته على الرغم من هذا الخطأ ، من هذه العقدة ، من هذا الخرق في النسيج . فلسنا أبداً في مأمن من الوقوع في مثل هذه الأخطاء ، ولكننا إذا كنا قد و عشنا ، كتابنا و عيشا ، كافياً ، فإن مثل هذه الأخطاء لن تستطيع أن تقلل من مكانته .

ν – إن أبحاثك في الكيمياء السحرية ، وقصص الجن ، والعلم الخيسالي ، وجول فيرن ، وريمون روسيل تبدو لأول وهلة كأنها تشير الى منفعة قريبة من المنفعة التي حملتها السوريالية . بينما أنت تعتبر ، على وجه العموم ، من حاملي لواء الواقعية . فهل لك أن تشرح لنا لماذا يبدو أن تفوق العالم « الخارجي » ( و تمثيل ، الولايات المتحدة ) يجذبك أكثر إليه ؟

- في السوريالية واقعية . ومن الثابت أن المجموعة لم تكن على مستوى أهدافها . ولكن فضلها الكبير يعود إلى أنها أعلنت بصورة نهائية أن الرسم والأدب ليسا من فنون الزينة فقط ، بلهما أدوات صالحة لارتبادالواقع وتبديله.

لا يمكن ان يكون هنالك واقعية حقيقية إلا اذا تركنا فيها حصة للخيال ، وأدركنا ان الخيالي هو قائم في الواقعي ، واننا لا نرى الواقع إلا من خلاله . إن وصفاً للعالم لا يحسب حساباً لأحلامنا هو مجرد حلم فحسب .

إن كلمة واقعية لا يمكن أن تدل إلا على موقف معنوي، وعلى ارادة لاعتبار الأشياء على حقيقتها لا الاكتفاء بالأوهام وما تحمله من تعزية ؛ وهذا يفرض اعتبار الأحلام كما هي .

أما الأشياء الخارجية ، أي ما نراه ، ونامسه ، ونتناوله بأيدينا، والألفاظ التي تدل على كل ذلك هي أقل الأشياء إشكالاً : إشارة واحدة تكفي. لتؤكد لنا معانيها . إنها الأضمن .

وهذه الأشياء نفسها تشمل كل ما نسميه العالم الخارجي ؟ أو ليس الكتاب شيئا ؟ وهكذا فإن العقلية الأميركية ترتسم في الملايين من الأشياء المصنوعة التي تجوب الولايات المتحدة من أدناها الى أقصاها. فالمناشف هناك تختلف ألوانها عن المناشف هنا . والاستعارات التي تدل على هذه الألوان في الكاتالوجات أو المنشورات ليست هي نفسها هنا وهناك ، ذلك أن الناس الذين يستعملونها ميثولوجية ومراجع مختلفة ، وأن للألوان في شؤونهم اليومية دوراً مختلفاً عن الدور الذي لها عندنا . ولا يمكن لمن يتفافل عن هذه التفاصيل أن يفهم بلدا أجنبياً وقد يكون لهذا بعض النتائج ...

٨ – أنت تنتمي مجسب حكم الجمهور ٤ الى « الرواية الحديثة ، فها رأيك في ذلك ؟ زما هي في سنة ١٩٦٢ الأبحاث الأدبية التي تبدو لك أثبت من غيرها؟
 وهل هنالك حركة وتطور ؟

- إن لتعبير درواية حديثة ، معنى تاريخياً واضحاً : والأمر يتعلق ببعض الروائيين الذين اشتهروا فجأة حوالي سنة ١٩٥٦ . ومن الواضح انه كان لمؤلاء الروائيين ، على اختلافهم ، نقاط مشتركة ، وليس من قبيل الصدف أن يكون القسم الأكبر من كتبهم قد قامت بنشره دار نشر واحدة . وفي الدروس التي

ألقيتها عن فن الرواية الفرنسي في القرن العشرين كنت بجبراً على تقديم الاشياء على هذه الصورة ، وعلى القبول بالانتاء الى « الرواية الحديثة » .

إلا أن هذا التقارب لم يسمح البتة بايجاد مذهب مشترك ، وقد شعرت طويلاً بالانزعاج من تقادر نسبوا الي ، بحجة الرواية الحديثة و نظريات ، غريبة عني ، مما ضاعف سوء التفاهم .

أما بشأن الأبحاث الأدبية في سنة ١٩٦٢ ، فإن الحكم عليها أمر سابق لأوانه ، ومن الواضح أن الأبحسات التي يمكن أن تسترعي اهتامي هي التي تتعدى هذا والنوع الأدبي ، والتي تعبد الأدب ثانية الى حياتنا ، وتتساءل عن سبب وجوده . إن الأعمال التي تقوم بها المجموعة التي تنتمي إلى و الرواية الحديثة ، تستحق ، على ما يبدو لي ، كل اهتام ولدي شعور أن شيئا ما يختمر في نفوس بعض من هم أصغر سنا . وإني لأرقب ذلك . وآمل أن أعمالا أدبية جديدة لن يطول بها الوقت حتى تبرز الى الوجود ، فتستهويني ، وتساعدني ، وتكون معي ، ويمكن لي أن أكون معها . أما في الوقت الحاضر فلا يزال وتكون معي ، ويمكن لي أن أكون معها . أما في الوقت الحاضر فلا يزال وتكون معي ، ويمكن إلى أن أكون معها . أما في الوقت الحاضر فلا يزال

٩ - ما هي مشاريعك القريبة والبعيدة ؟

<sup>-</sup> عندي خبز على الرف لمائة عام .

## فهرسسى

|                                               | الصفحة     |
|-----------------------------------------------|------------|
| ا ــ. الرواية كبحث                            | <u></u>    |
| ۱ رأي في روايومون                             | 11         |
| ٧ الرواية والشعر                              | 17         |
| ١ - مشكلة                                     | 17         |
| ٣ مثال                                        | 17         |
| ٣ نقد                                         | 1 1        |
| <u>۽</u> ـــ رفض                              | 14         |
| ه سرأسباب                                     | <b>Y</b> • |
| ٣ – علم العَروض                               | 24         |
| ν ـــ من القيثارة الى الصورة                  | **         |
| ۸ — منفصل : مقدس                              | 40         |
| ٩ -حكم الآلهة ٤ أهالهم                        | YY         |
| <ul> <li>١٠ هـ هـ مـ الله مـ الأدب</li> </ul> | _ Y9       |
| ١١ المصر الذهبي                               | **         |
| ۱۲ — اليومي                                   | *1         |
| ۱۳ — مقاطع                                    | ٣٢         |
| ۱۶ - عروض معممة                               | <b>٣</b> ٤ |
| ه ۱ الشعر الرواثي                             | **         |
|                                               |            |

| الصفحة |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| ٤٠     |              | بعاد الرواية                                    |
| ٥.     |              | يلسفة الآثاث                                    |
| ٦٣     |              | ستعبال الضائر في الرواية ·                      |
|        | ٦٣           | ٦ - ضمير الغائب                                 |
|        | 71           | ٣ _ ضمير المتكلم                                |
|        | ٦٧           | ٣ ـــ الحوار الداخلي                            |
|        | ٨٢           | ع ــ ضمير المخاطب                               |
|        | γ.           | م - تبادل الضائر                                |
|        | <b>Y Y</b> - | ٣ ــ الضمير « هو » عند يوليوس قيصر              |
|        | ٧Y           | ٧ ــ الضمير ﴿ أَمَّا ﴾ في تأملات ديكارت         |
|        | 4 \$         | ٨ - الضمائر المركبة                             |
|        | Yo           | ۹ — عمل الضمير                                  |
| YY     |              | الفرد والجماعة في الرواية                       |
| 48     |              | بحوث في تقنية الرواية                           |
|        | 4 £          | ٢ ـــ مفهوم القصة ودور الرواية في الفكر المعاصر |
|        | 17           | ٢ التسلسل التاريخي                              |
|        | 4.8          | ٣ ــ الطباق الزمني                              |
|        | 1 • •        | <ul> <li>إ - الانقطاع الزمني</li> </ul>         |
|        | 1.1          | ه ــ السرعة                                     |
|        | 1+1          | ۳ - خصائص المدى                                 |
|        | 1 • £        | ٧ ــ الأشخاص                                    |
|        | 1.1          | ٨ التبديل في العبارات                           |
|        | ۱٠٦          | ٩ – البناءات المتحركة                           |

| الصفحة |     |                                      |
|--------|-----|--------------------------------------|
| ۱•۸    |     | ۹ الكتاب كادة                        |
|        | 1-1 | ۱ – خط یشکل مجلداً                   |
|        | 117 | ٢ – الكتاب مادة تجارية               |
|        | 110 | ٣ ـــ الخطوط الأفقية والعمودية       |
|        | 14. | ¿ ــ الخطوط المنحرفة                 |
|        | 177 | ه ـــ الهوامش                        |
|        | 110 | ٣ ـــ الصفات                         |
|        | 127 | ٧ ـــ الرسوم والأشكال                |
|        | 144 | ٨ ــــ الصفحة خمن الصفحة             |
|        | 14. | <ul> <li>عابة</li> </ul>             |
|        | 131 | ٠٠ ــ الفهارس                        |
| 144    |     | ١٠ حول بيان الـ « ١٢١ » اديبا        |
| ١٣٦    |     | ١١ الناقد وجمهوره                    |
|        | 141 | ١ - المرسكل الميه                    |
|        | ۱۳۸ | ۲ — أندية                            |
|        | ۱۳۸ | ٣ ـــ العمل الأدبي في البحث عن قرائه |
|        | 121 | ع ـ تحديدات لا بد منها               |
|        | 124 | ه ـــ موقف الناقد                    |
| 127    |     | ۲۲ حدیث نجلة تیل كیل Tel Quel        |

### Michel BUTOR

# ESSAIS SUR LE ROMAN

Texte traduit en arabe par

Farid ANTONIOS

EDITIONS OUEIDAT
Beyrouth - Paris



- ١ \_ حوار الحضارات.
- ٢ \_ الميتولوجيا اليونانية.
- ٣ مبادىء في العلاقات العامة.
  - ع ـ الخلدونية.
  - ه ـ سوسيولوجيا الأدب
    - ٣ \_ الأسواق الزراعية.
  - ٧ ـ الجمالية الفوضوية
  - ٨ ـ تاريخ الفنون العسكرية
  - ٩ \_ الفكر الفرنسي المعاصر
    - ١٠ الأدب المقارن
      - 11-14-14
      - ١٢ـ برغسون
    - ١٣ ـ سيكولوجيا الفن
    - ١٤ تأملات ميتافيزيقية
      - ١٥ ـ في الدكتاتورية
      - ١٦ ـ العقد النفسية.
      - ١٧ \_ دستويفسكي.

- ١٨ ـ نظرية العفو.
- 19 \_ الإنسان ذلك المعلوم.
  - ٧٠ ـ سوسيولوجيا الفن.
    - ٢١ ـ السيمياء.
  - ٢٢ \_ التخلف المدرسي.
- ٢٣ \_ علم الأديان الفكر الإسلامي.
  - ٢٤ \_ مدخل إلى علم السياسة.
    - ٢٥ \_ نقد المجتمع المعاصر.
      - ۲٦ \_ روسو.
      - ٢٧ \_ الأدب الرمزي.
        - ۲۸ ـ طريقة الروائز
        - ٢٩ ـ مصير لبنان في
      - ۳۰ من دیکارت
      - ٣١ ـ الإنطباعية.
      - ٣٢ \_ تاريخ قرطاج 6
        - ٣٣ \_ .باسكال .

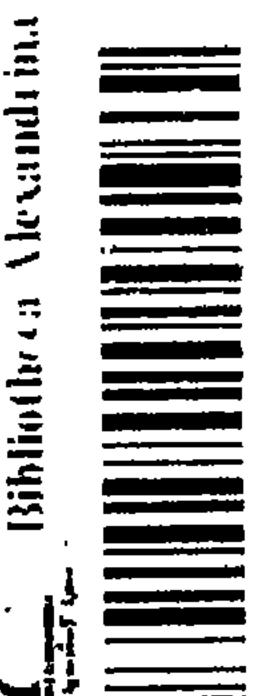